

ابن عبت التراح شعبت التراح شعبت التراح شعبت التراح شعبت التراح شعبت التراح التر

الميسترفي الميسترفي الميسترفي الميسترال الميسترال الميسترال الميسترال الميسترفي الميس

حُقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوطَةٌ الطَّبْعَة الأولى ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

ISBN 978-9953-81-616-6

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها



4 شارع الهواء الجميل، باش جراح ـ الجزائر العاصمة هاتف: 266016 - 267152 (021) فاكس: 267165 (021)

حارابن حزم للطاباعة والنشار والتونويسع بيروت - لبنان - ص.ب: 14/6366 هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611) بريد إلكتروني: ibnhazim@cyberia.net.lb



ابن عب الندأ حمد شعب

دار ابن حزم



# بسانيدالرحمن الرحم

### الإهسداء

إلى الوالدين الحبيبين

عبد الله ورحمة

غفر الله تعالى لهما ورحمهما

وأكرمهما بكرمه الواسع

# براييدالرحمن الرحم

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسلام على خاتم النبيّين والمرسلين، سيّدنا محمد العربي الأمين، وعلى آله وصحبه ومَنْ تَبِعهم بإحسان إلى يوم الدِّين.

#### أمّا بعد:

فإن علوم البلاغة هي مستودع سرّ العلوم العربية، ومظهر جلالها، فلا فضيلة ولا مَزِيَّة لكلام إلّا ما يحويه من لطائفها، ويُودع فيه من خصائصها. ولا تبريز ولا غلبة لمتكلم على آخر إلّا بما يَحُوكه من وَشْيها، ويلفظه من درِّها، وينفث من سحرها ويَجْنِيه من يانع ثمارها.

كما أنه لا مجال لفهم براعة أسلوب، أو معرفة جمال بيان، أو الاطّلاع على انسجام تأليف، أو الوقوف على حسن صورة وبُعْد خيال، أو إدراك سلامة نَظْم، أو تذوّق جزالة لفظ وعذوبته، إلّا بدراسة قواعدها، وإدراك مراميها ومغازيها.

لهذا \_ ولجليل خطر هذا العلم وعظيم منزلته، وضعنا هذا الكتاب المُرشد الميسّر وغايتنا غرس ملكة البلاغة في طلّابنا \_ وخاصّة الذين هم في أوّل عهدهم \_ وطبعهم على الذَّوق العربي في معالجة النص الأدبي وتبصرتهم بأسرار الكلام البليغ وما فيه من ضروب الحسن وبدائع البيان.

أملنا أن نكون قد وُفِّقنا إلى ما قصدنا، وهُدِينا إلى الغرض الذي توخّينا، وعلى الله التَّكلان وبه المُستعان.



#### علوم البلاغة ووحدتها

يجمع البلاغة علوم ثلاثة ومقدّمة وخاتمة، والعلوم هي معانٍ وبيان وبديع، والمقدّمة في الفصاحة والبلاغة، والخاتمة عن السرقات الشعرية وما يتبعها، ويجمعها تعريفٌ واحد، هو: مراعاة المقال لمقتضى الحال مع فصاحته، ويعني هذا التعريف أنّ علوم المعاني والبيان والبديع، ما عُدَّت من فنون البلاغة العربية، إلّا إذا توافر لها التأثير والإقناع والحُسن، مع مراعاة سلامة الألفاظ والتراكيب.

والحقيقة أن تقسيم البلاغة إلى علوم ثلاثة: معانٍ وبيانٍ وبديع، وتحديد كلّ منها بحدٌ صحيح يفصله عن غيره، وكذلك محاولة تحديد مجال كلّ منها، أمور غير مسلمة على إطلاقها؛ لأننا لو حاولنا أن نفسر معنى كل علم من هذه العلوم الثلاثة لوقفنا على الجزئيّات المشتركة بينها، وكذلك مواطن الاتصال بحيث يصعب التقسيم.

فالبلاغة عُرِّفت كلّها بأنها: «مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته»، وعلم البيان: هو علمٌ يُعْرف به إيراد المعنى الواحد بطرقٍ مختلفة مع وضوح الدّلالة عليه.

وعلم المعاني: هو العلم الذي يُعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال.

وعلم البديع: هو علمٌ يُعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعايته لمقتضى الحال ووضوح الدّلالة.

هذا جميعه يبرز الصُّلة بين العلوم الثلاثة وتداخل الفصاحة والبلاغة معها.

ولو أنّنا تدبّرنا تعريفات هذه العلوم لوصلنا إلى إدراك هذا التداخل، وذلك في ما تُبحث فيه هذه العلوم.

فإذا كان علم المعاني عندهم هو العلم الذي يُحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وبه يُعرف ما يطابق الكلام به مقتضى الحال، وسمّوه علم المعاني؛ لأن به تُعرف المعاني التي يُصاغ لها الكلام، وهي المدلولات العقلية! فإنّ علم البيان عندهم يحترز به عن التعقيد المعنويّ، وسمّي علم البيان لأن له مزيد تعلّق بالوضوح والبيان، من حيث إنه يُعرف به اختلاف طرق الدّلالة في الوضوح والبيان، ومن هنا يتّضح لنا رعاية المطابقة بين علمي المعاني والبيان من مواطن الاتصال بينهما، ووضوح الدّلالة من مواطن الاتصال بينهما، ووضوح الدّلالة من مواطن الاتصال بينهما،

ويتضح كذلك تداخل البديع معها إذا توافرت له المطابقة ووضوح الدلالة، وهو شرطٌ يجب أن يكون فيه؛ فالبديع كما هو في تعريف البلاغيين: هو علمٌ يُعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعايته لمقتضى الحال ووضوح الدلالة.

ويبقى السؤال: لماذا لجأ العلماء إلى التقسيم بين العلوم الثلاثة على الرغم من ذلك التداخل ومواطن الاتصال بينها؟

والجواب أن تقسيم البلاغة إلى أقسام ثلاثة فيه من المنهجيّة ما يجعل القارىء يستسيغها ويتفهّمها ويَعِيها، إلَّا أنّ التمادي في فصل أنواعها فصلاً تامّاً، وإقامة الحواجز بينها يجعلها علوماً مستقلّة، هو المعيب المرفوض، ولهذا اعتبرت مقدّمة البلاغة، جزءاً مهمّاً من دراسة البلاغة نفسها.



#### البلاغة والفصاحة

البلاغة لغة تُنبىء عن الوصول والانتهاء، فهي مأخوذة من قولهم: بلغت الغاية إذا انتهيت إليها وبَلَّغتُها غيري. والمبالغة في الأمر: أن تبلغ فيه جهدك وتنتهي إلى غايته. وقد سُمّيت البلاغة بلاغة لأنها تنهي المعنى إلى قلب سامعه، فيفهم. ويقال: بلغ الرجل بلاغة، إذا صار بليغًا، ورجل بليغٌ وبَلْغ وبلَغ وبلَغ: حسن الكلام فصيحه يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه (١). وبَلغَ ـ بالضمّ ـ بلاغة صَارَ بليغاً، وتبالغ في كلامه تعاطى البلاغة وما هو ببليغ، وتبالغ به الفرح والحزن تناهى.

والبلاغة هي ملكة يقتدر بها على التصرّف في فنون الكلام وأغراضه المختلفة ببديع القول وساحر البيان، وهي من صفة المتكلّم، وتسميتنا المتكلّم \_ كما يقول أحد البلاغيين \_ بأنه بليغ من قبيل التوسّع والمجاز، وحقيقته أنه بليغ الكلام، كما تقول رجل محكم، وتعني أحكام أفعاله؛ كما قال الله تعالى: ﴿حِكَمَ أُن بَلِنَة ﴾ [القمر: ٥]، فوصف الحكمة بالبلاغة، ولم يَصِف بها الحكيم، إلا أن كثرة الاستعمال جعلت تسمية المتكلم بأنه بليغ كالحقيقة.

ذلك مفهوم البلاغة لغةً. أمّا مفهومها اصطلاحاً: فهي وضع الكلام في موضعه من طول وإيجاز، وتأدية المعنى أداءً واضحاً بعبارةٍ صحيحة فصيحة، لها في النفس أثرٌ خلّاب، مع ملاءمة كل كلام للمقام الذي يقال فيه، وللمخاطبين به وفق عقولهم واعتباراً لطبقاتهم في البيان وقوة المنطق؛ فللسوقة كلام لا يصحّ غيره في موضعه والغرض الذي يبنى له؛ ولِسُرَاة القوم القوم والأمراء فنَّ آخر لا يسدّ مسدَّه سواه، ولقد أفصح عن ذلك الحُطَيْنة حين خاطب عمر بن الخطاب عَلَيْهُ، فقال:

<sup>(</sup>١) قد يُعبَّر عن العقل بالقلب، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَتُم قَلْبُ﴾ [ق: ٣٧].

### تحنّن عَلَىّ هِداك المليكُ فإنَّ لكلّ مقام مقالا

هذا عن البلاغة، أمّا بلاغة الكلام، فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، ومقتضى الحال مختلف تبعاً لتفاوت مقامات الكلام، فمقام كل من التنكير، والإطلاق، والتقديم، والذّكر يباين عكسه من التعريف، والقصر، والتأخير، والحذف، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب ومقام المساواة.

وعلى هذا، فكلما كان المتكلم أكثر مُراعاةً للمقتضيات والاعتبارات، ازداد الكلام حُسْناً، وكلما كان أوفي بها كان أبلغ، وبالعكس إذا قلّ وفاؤه بتلك الخصوصيات المعتبرة عند البلغاء كان أقلّ مرتبةً في البلاغة، فمقتضى الحال إذن هو الاعتبار المناسب.

وللبلاغة طرفان: طرف أعلى، وهو حد الإعجاز وما يقرب منه، وهو كلام الله تعالى الذي عجز البشر قاطبة أن يأتوا بأقصر سورة من مثله، ثم يليه في الرتبة كلام رسوله على، فقد أُوتي من جوامع الكلم ما حارت في أمره جهابذة الفصاحة وأساطين البلاغة، ثم كلام البُلغاء من العرب جاهليّين وإسلاميّين.

وطرف أسفل، وهو ما إذا انحط شأن الكلام، فلا يزال ينزل حتى يصل إلى المرتبة السفلى، فيلتحق عند البلغاء بأصوات الحيوان، وإن كان صحيح الإعراب.

#### 0 الفصاحة:

وإذا ما انتقلنا من البلاغة إلى الفصاحة، فإنّنا نرى أن الفصاحة في أصل الوضع اللغويّ لها معانٍ متعدّدة كلها تشفّ عن الظهور والإبانة، فيقال: فصح اللّبن وأفصح إذا أخذت عنه الرغوة(١).

وقصع الصبح إذا ظهر وأضاء (٢)، وقصع الأعجمي إذا أبان بعد أن لم

<sup>(</sup>١) قال فضلة السلمي: وتحت الرغوة اللبن الفصيح، ويُضرب مثلاً للأمر ظاهره غير باطنه.

<sup>(</sup>٢) ومنه المثل: ﴿ أَفْصِحِ الصَّبِحِ لَذِي عَيْنِينَ ﴾ ، ويقال للشيء ينكشف بعد استتاره.

یکن یفصح ویبین<sup>(۱)</sup>.

وإذا كان الأمر كذلك، فالفصاحة والبلاغة ترجعان إذن إلى معنّى واحد وإن اختلف أصلهما؛ لأن كلّ واحد منهما إنما هو الإبانة عن المعنى وإظهاره.

ويرى بعض البلاغيّين كذلك أنه يجوز تسمية الكلام الواحد فصيحاً بليغاً إذا كان واضح المعنى، سهل اللفظ، جيّد السَّبْك، غير مُستكره، ولا يمنعه من أحد الاسمين شيء، لِمَا فيه من إيضاح المعنى وتقويم الحروف.

ويذهب آخرون إلى أن الكلام لا يُسمّى فصيحاً حتى يَجْمَع مع نعوت الجودة فخامة وشدّة وجزالة، فإذ جمع الكلام نعوت الجودة ولم يكن فيه فخامة وفضل جزالة سمّي بليغاً ولم يُسمَّ فصيحاً، ويضربون لذلك مثلاً قول إبراهيم بن العبّاس الصَّولي:

تمرُّ الصّبا صَفْحاً بساكنة الغَضَى ويصدع قلبي أن يهبّ هبوبها (٢) قريبةُ عهدِ بالحبيبِ وإنّما هوى كلّ نفس حيث حلَّ حبيبها

فالبيت الأوّل عندهم فصيح وبليغ لاشتماله على نعوت الجودة مع الفخامة والجزالة، والبيت الثاني بليغ ليس بفصيح، لتضمّنه نعوت الجودة دون الفخامة والجزالة.

هذا وإنَّ الفصاحة يُوصف بها المفرد والكلام والمتكلّم، فيقال: لفظة فصيحة، وكلامٌ فصيح، ورجلٌ فصيح. أمَّا البلاغة، فيوصف بها الكلام والمتكلم فقط، فيقال: كلامٌ بليغٌ ورجلٌ بليغ. وبين الاثنين عموم وخصوص مطلق، فالفصاحة أعمُّ والبلاغة أخَصُّ، فكلّ فصيح بليغ، وليس كل بليغ فصيحاً.

وتتمثّل فصاحة اللفظ أو المفرد في خُلُوّه من ثلاثة عيوب: تنافر الحروف، والغرابة، ومخالفة القياس.

<sup>(</sup>١) وفي التنزيل قوله تعالى: ﴿وَأَخِى هَكُرُوتُ هُوَ أَفْصَكُعُ مِنِي لِسَكَانًا﴾ [القصص: ٣٤]، أي أبيّن مني قولاً.

رم) الصبا: الربح تهبّ من مطلع الشمس. الغضى: شجر من نبات الرمل. يصدع: يشقق.

فتنافر الحروف: هو صفة في الكلمة ينجم عنها ثقلها على اللّسان وصعوبة النّطق بها ـ ولا ضابط لذلك غير الذّوق السليم والشعور الذي ينشأ من مُزاولة أساليب البلاغة.

والتنافر ضربان:

أ \_ شديد مُتناهِ في الثَّقَل كالصمعمع (١) والطساسيج (٢) والظشّ (٣).

ب ـ خفيف كالتفاخ (٤) والنقنقة (٥) ومستشررات في قول امرىء القيس:

غدائره مستشزرات إلى العلا تضلّ العقاص في مثنّى مرسل

وموضع الشاهد على التنافر هنا هو \_ كما ذكرنا \_ هو لفطة «مستشزرات» بمعنى «مرتفعات»، فهي لفظة مستكرهة لثقلها على اللسان وعُسْر النّطق بها.

فتنافر الحروف فيها أدّى إلى ثقلها وصعوبة التلفّظ بها، وهذا بدوره أنقص من فصاحتها، وقلَّلَ من فصاحة البيت وجماله.

والغرابة: وهي كون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال عند خُلَّص العرب، ولذلك سببان:

أ \_ احتياجها إلى بحث وتفتيش في كتب اللغة، ثم لم يعثر على معناها بَعْدُ، مثل لفظة «جحيش» بمعنى فريد مُسْتَبِدٌ برأيه في قول تأبّط شرًا يصف ابن عمّ له بكثرة التّرحال:

يظلّ بموماة ويمسي بغيرها جحيشاً ويعروري ظهور المسالك(٢) ب ـ احتياجها إلى التخريج على وجه بعيد حتى يُفهم منها المعنى

<sup>(</sup>١) الصغير الرأس.

<sup>(</sup>۲) جمع طسوج الفرية ونحوها.

<sup>(</sup>٣) الموضع الخشن.

<sup>(</sup>٤) الماء العذب.

<sup>(</sup>٥) صوت الضفادع.

<sup>(</sup>٦) الموماة: المفازة، وأعروري الفرس: ركبه عراناً.

المقصود نحو «مسرجاً» وصفاً للأنف في قول رؤبة بن العجَّاح:

أيام أبدت واضحاً مفلجاً أغر برّاقاً وطرفاً أبرجا ومقلة وحاجباً مزجّجاً وفاحماً ومرسناً مسرجا

فالفاحم هنا الأسود، وأراد به الشاعر شعراً أسود فاحماً، والمرسن الأنف الذي يُشَدّ بالرسن ثم استُعير لأنف الإنسان. أما مسرجاً، وهي اللفظة الغريبة هنا، فمختلَف في تخريجها، فقيل: من سرّجه تسريجاً سريجة، أي منسوبة إلى حَدَّادٍ يسمى سريجاً، فهو يريد تشبيهه بالسيف السريجي في الدقة والاستواء، وابن سيّده صاحب المحكم قال: هو من السراج، فهو يقصد أنه شبيه به في البريق واللّمعان، وهذا قريبٌ من قولهم: سرج وجهه - بكسر الراء - أي حَسُن، والزّجج دقة الحاجبين.

وهكذا، فشاهد الغرابة في قول الشاعر هو في لفظة «مسرجاً» للاختلاف في تخريجها؛ فاللفظة إذا دلَّت على أكثر من معنى، واختلاف في تحديد المعنى المراد منها في موضعها، فإنها تكتسب بذلك صفة الغرابة التي تنتقص من درجة فصاحتها.

أما مخالفة القياس، فمعناه كون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي المستنبَط من كلام العرب مثل لفظة «الأجلل» التي وردت في بيت من أرجوزة طويلة لأبي النَّجْمِ بن قدامة من رُجَّازِ الإسلام:

الحمد لله ألعليّ الأجلَلِ أنت مليك الناس ربًّا فاقبل

فالشاهد هنا هو مخالفة القياس اللغويّ في قوله: «الأجْلل»؛ إذ القياس «الأجلّ» بالإدغام، هذا كله بالنسبة إلى فصاحة اللفظ المفرد.

أما فصاحة الكلام (١)، فتتمثّل في سلامته من كل ما يتعلق به معناه ويَنْبَهم مَغْزاه، وإلا كان مردوداً خارجاً عن حدود البلاغة ورسوم الفصاحة، ولو احتوى على أجلّ المعاني وأشرفها، وإنما يتمّ له ذلك إذا خَلُص من الأمور

<sup>(</sup>١) يُراد بالكلام هنا ما يشمل المركب النام والناقص، كالمركب الإضافي والمركب التقييدي، وهو مجاز من إطلاق الخاص على العام.

التالية: ضعف التأليف، وتنافر الألفاظ، والتعقيد لفظيًا ومعنويًا مع فصاحة المفردات التي يتألّف منها.

فضعف التأليف في الكلام هو أن يكون مخالفاً لما اشتهر من قواعد اللغة المطردة؛ كرجوع الضمير على متأخّر لفظاً ورتبةً في قول حسان بن ثابت:

ولو أنَّ مجداً اخلد الدَّهر واحداً من الناس أبقى مجده الدَّهر مطعما فالقرم مطعما فالقرم مطعما

فالضمير في «مجده» يعود إلى «مطعماً» وهو متأخّر في اللفظ كما نرى في البيت، وفي الرتبة؛ لأنه مفعول به، ورتبة المفعول متأخّرة على رتبة الفاعل، فالبيت لهذا غير صحيح.

وكنصب المضارع بلا ناصب، نحو:

انتظرا قبل تلوماني إلى طلل بين النقى والمنحني(١)

وتنافر الألفاظ في الكلام أو التركيب هو وصف يعرض للكلمات مجتمعة، فيوجب ثقلها واضطراب اللّسان عند النطق بها؛ لأن النطق بالحروف المتقاربة في مخارجها أشبه بالمشى المقيّد، ومثال ذلك قول الشاعر:

وقبر حرب بسمكان قنفس وليس قرب قبر حرب قبر

ويقال: إنه لا يتهيّأ لأحد أن يُنشد هذا البيت ثلاث مرات متواليات دون أن يتعتم، أي يتلعثم، والسبب بطبيعة الحال واضح، فأنت ترى أن قافاته وراءاته قلقة نابية، وكأنها سلسلة تتبرّأ بعض حلقاتها من بعض.

ومن تنافر الألفاظ في الكلام أيضاً قول أبي تمّام:

كريم متى أمدحه أمدحه والورى معى وإذا ما لمته لمته وندى

والتنافر هنا قد ولَّده ما في قوله: «أمدحه» من الثّقل لقرب مخرج الحاء من مخرج الهاء؛ لأن مخارج الحروف كلّما قَرُبت كانت الألفاظ مكدودة قلقة غير مستقرّة في أماكنها، وإذا بعُدَت كانت بعكس الأوّل.

<sup>(</sup>١) الطَّلل: ما بقي من آثار الدّيار، والنقى والمنحنى موضعان.

ومن تنافر الألفاظ في الكلام إيراد أفعال يتبع بعضها بعضاً بدون عطف، سواء اختلفت بين الماضي والاستقبال، نحو قول القاضي الأرجاني يحدّث عن الشمع:

بالنار فرّقت الحوادث بيننا وبها نذرت أعود أقتل روحي (١) أم لم تختلف، كقول المتنبّى يمدح سيف الدولة:

أقل أنل اقْطَعْ إحمِل عَلَّ سَلْ أَعِدْ وَدْ هَشَّ بَشَّ تَفَضَّلْ أَدْنُ سِرْ صِلْ (٢)

فورود نذرت أعود أقتل متتابعة على تلك الشاكلة في البيت الأوّل جاء ثقيلاً متعاظلاً، كما أن مجيء أفعال الأمر متكرّرة في البيت الثاني جعل للثقل فيها حظًا عظيماً \_ فإن جاءت الأفعال مع حرف العطف لم تكن في الثقل كالأوّل، نحو قول عبد السلام بن رغبان المعروف بديك الجنّ:

أحِل والمُرُدُ وضُرِّ وانفعُ ولِنُ واخْشَنْ وابرُدُ ثُمَّ انْتَدِبُ للمعالي (٣) ومن تنافر الألفاظ في الكلام أيضاً التكرار، ومن قبيحه قول الشاعر: وازوَرَّ من كنان لنه زائراً وعاف عافي العرف عرفانه (٤) ومن قبيح التنافر الناشيء عن التكرار أيضاً قول الآخر:

ولم أرّ مثل جيراني ومثلي لمثلي عند مثلهم مقام

كذلك يشترط في فصاحة الكلام أو التركيب أن يسلم من التعقيد اللفظي الذي يترتب عليه خفاء الدّلالة على المعنى المراد في الكلام بسبب تأخير الكلمات أو تقديمها عن مواطنها الأصليّة، أو بالفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض.

 <sup>(</sup>١) يقول بلسان الشمع أنه ألف العسل وهو أخوه الذي ربّي معه، لكن النار فرّقت بينه،
 وأنه نَذَر أن يقتل نفسه بها أيضاً من ألم الفراق.

 <sup>(</sup>٢) أقِل من الإقالة، واقطع من الأقطاع لأرض ونحوها، وعلَّ من العلق، وصِلْ أي بالعطيّة.

<sup>(</sup>٣) أبرر من قولهم: أبرّ اليمين أمضاها على الصَّديق، وانتدب لكذا: ساسها.

 <sup>(</sup>٤) ازور عن الشيء: انحرف عنه وعدل. عاف: كره. عافى العرف: المحتاج إلى المعروف. العرف والعرفان: المعروف.

وأكثر من استعمله الفرزدق، وكأنه كان يقصده؛ لأن مثله لا يجيء إلّا متكلّفاً، إذ لو خلّى الإنسان ونفسه تجري على سجيّتها في الاسترسال لم يعرض لها شيء من هذا النوع، فمن ذلك قوله يمدح الوليد بن عبد الملك:

إلى ملكِ ما أمَّه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره(١)

يريده إلى ملك أبوه ليست أمّه من محارب، فقدّم وأخر حتى أبهم المعنى.

وقوله في البيت المشهور الذي جرى مجرى المثل في التعقيد يمدح به إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزوميّ خال هشام بن عبد الملك:

وما مثله في الناس إلا مُمَلَّكًا أبو أمَّه حيّ أبوه يعقاربه

فالبيت كما ترى غير فصيح لضعف تأليفه الناشىء عن تعقيد ألفاظه وصعوبة استخلاص معناه؛ فالمعنى الذي حاول الفرزدق أن يعبّر عنه في هذا البيت هو: وما مثل هذا الممدوح في الناس حيّ يقاربه ويُشبهه في الفضائل إلا مملكًا أبو أمّ ذلك المملك أبو الممدوح، فيكون الممدوح خال الملك، وخلاصة ذلك أنه لا يماثله إلا ابن أخته.

فانظر كيف عَقد المعنى وصار به إلى التعمية دون الإفصاح، بسبب الخلَل في نظم كلمات البيت بالتقديم والتأخير، وبالفصل بين الكلمات التي يجب تجاورها، واتصال بعضها ببعض.

وكما يشترط في فصاحة الكلام أن يَسْلَم من التعقيد اللفظي، فإنه يُشترط فيه كذلك أن يَسْلَم من التعقيد المعنوي، وهو استعمال الكلمات عند إرادة التعبير عن معنى خاص في غير معانيها الحقيقيّة، وبذلك يضطرب التعبير ويلتبس الأمر على السامع مما يجعل المعنى المراد صعب الوصول إليه. مثال ذلك قول العباس بن الأحنف:

سأطلب بُعْد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا

<sup>(</sup>١) محارب وكليب قبيلتان عربيّتان.

فالمعنى الذي قصد الشاعر التعبير عنه في هذا البيت هو: أطلب وأريد البُغد عنكم أيّها الأحبَّة لتقربوا فأحظى بوصل يدوم وسرور لا ينقطع؛ إذ من عادة الزمان الإتيان بضد المراد، فإذا أريد البُعد يأتي الزمان بالقُرب، وكذلك أطلب الحزن الذي هو لازم البكاء ليحصل السرور بما هو من عادة الزَّمان.

فالشاعر دلّ بدائيًا بسكب الدمع على ما يلزم فرقة الأحباب من الحزن والكمد والتعب والنّصب، فأصاب شاكلة الصواب، فإنّ البكاء عنوان الحزن والأمارة الدالّة عليه.

ثم تلا ذلك فدل بجمود العين على ما يُوجبه دوام التلاقي من الفرح والسرور، لكن التوفيق لم يكن حليفه في هذا؛ إذ جمود العين هو خُلُوُها من الدَّمع أو بخلها بالدَّمع الذي هو لازم البكاء عند إرادة البكاء منها؛ كقول أبي عطاء يرثى ابن هبيرة:

ألا إنّ عيناً لم تجديوم واسط عليك يجاري دمعها لَجَمُودُ

إذن، فالجمود لا يكون كناية عن السرور بل عن البخل؛ لأنه لو صحّ ذلك لجاز أن يدعى به، فيقال: لا زالت عينك جامدة، كما يقال: لا أبْكى الله عينك، ولا خفاء في بطلان ذلك كما يرشد إليه قول أهل اللغة: سنة جماد لا مطر فيها، وناقة جماد لا لبن فيها، على معنى أن السنة بخيلة بالقطر، والناقة لا تسخه بالدَّر.

ولعلّنا أدركنا على ضوء هذا الشرح كيف أن فصاحة الكلام لا تتأتّى إلّا إذا سَلِم من ضعف التأليف، وتنافر الكلمات، والتعقيد اللفظي والمعنويّ.

أما الفصاحة في المتكلّم، فهي صفة راسخة في نفس المتكلّم وملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظٍ صحيح.

ولا يفوتنا أن نذكر ما قاله أحد أثمّة البيان، وهو أبو هلال العسكري في فضائل البلاغة والفصاحة، قال:

"إن من لا يُتُقنها لا يمكنه التفريق بين جيّد الكلام ورديثه، أو بين حسن اللفظ وقبيحه، ولا بين نادر الشعر وبارده، فيظهر بذلك جهله ونقصه».

فإذا أراد أن يصنع قصيدة أو ينشىء رسالة \_ وقد فاته هذ العلم \_ مزج الصفو بالكدر، وخلط الغرر بالعرر<sup>(۱)</sup>، واستعمل الوحشيّ العكر، فجعل نفسه مهزأة للجاهل.

«وإذا أراد أيضاً تصنيف كلام منثور، أو تأليف شعرٍ منظوم، وتخطّى هذا العلم، ساء اختياره له، وقَبُحت آثاره فيه، فأخذ الرديء المرذول، وترك الجيّد المقبول. . . وقد قيل: اختيار الرجل وافد عقله (٢)».

### تمرین (۱)

بيِّن ما أخَلُّ بفصاحة الألفاظ أو المفردات التي وضعت بين قوسين:

١ ـ قال ابن نباتة في خطبة له يذكر أهوال القيامة: (اقْمَطَر) وَبَالُها، و(اشْمَخَر) نَكَالُها، فما ساغت ولا طابت (٢).

٢ \_ وقال المتنبئ يمدح سيف الدولة:

وما أرضى لمقاته بحلم إذا انتبهت (ابتشاكا)<sup>(1)</sup> ٣ ـ وقال:

لم يلقها إلا بشكّة باسل يخشى الحوادث حازم (مستعدد) (٥)



بيِّن ما أخلِّ بفصاحة الكلام فيما يلى:

۱ ـ قال شاعر:

لما رأى طالِبُوه مصعباً ذُعِروا وكاد لوساعد المقدور ينتهر ٢ \_ وقال آخر:

وقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قسلاقل عيش كُلُّهُ ن قالاقال (٦)

<sup>(</sup>١) الغرر: أوّل الكلام وأحسنه. والعرر: سقط الكلام ورديثه.

<sup>(</sup>٢) وافد عقله: دليلٌ على عقله.

<sup>(</sup>٣) اقمطر: اشتد. والوبال: الثقل والوخامة. واشمخر: طال.

<sup>(</sup>٤) الابتشاك: الكذب، والحلم أو الرَّوْيا التي يراها الناثم.

<sup>(</sup>٥) الضمير يعود إلى الحرب والشكة: الخصلة، والباسل: الشجاع.

<sup>(</sup>٦) قلقل: حرَّك، والحشا: داخل الجوف، وقلاقل الأولى جمع قلقلة، وهي الناقة =

٣ \_ وقال آخر:

تمال فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحبان ٤ \_ وقال آخر:

فأصبحت بعد خطّ بهجتها كأنّ قفواً رسومها قلما(١)

### تمرین (۳)

أذكر سبب خروج ما يأتي من الأساليب الفصيحة:

١ ــ قال شاعر:

جــواب مــســائــلــي ألــه نــظــيــر ٢ ــ وقال آخر:

لمّا عبصس أصحابه مصعبا ٢ \_ وقال أحدهم:

لو لم تكن من ذا الورى الذي منك ٤ \_ وقال آخر:

الطيب أنت إذا أصابك طيبة ٥ \_ وقال المتنبّى:

خلت البلاد من الغزالة ليلها ٦ ـ وقال آخر:

ئم يكن العبق سوى أن هاجه ٧ ـ وقال صفي الدين الحليّ:

أقصِرٌ، أطِلْ، أعذرٌ، أعذلْ، سَلُ، خلِّ، أعِنْ

ولا لـك فـي سـؤالـك لا ألا لا

أدّوا إلىه الكَيْهل كيهلاً بـصـاع

هوعقمت بمولد نسلها حوّاء

والمار أنت إذا اغتسلت الغاسل(٢)

فأعوضهاك الله كي لا تحزنا(٢)

رسم دار قد تعفّت بالمرر(٤)

خُنّ، هَنّ، عَنْ، ترفَّفْ، لُجُ، كُفّ، لمّ

السريعة، والثانية جمع قلقلة وهي الحركة. والمعنى حَرَّكُ سبب الهمّ الذي حرّك نفسي نوقاً خفافاً في السير، سريعات الحركة.

<sup>(</sup>١) الظاهر أنه يصف ديَّاراً درست وعفت ديارها.

<sup>(</sup>٢) يريد أنك أطيب من الطيب، وأطهر من الماء إذا اغتسلت به.

 <sup>(</sup>٣) الغزالة: الشمس، يريد أنّ البلاد إذا خلت من الشمس لبلاً جعلك الله عوضاً منها.

<sup>(</sup>٤) هاج: ثار. ورسم الدار: أثرها، وتعفّت: درست واضمحلّت. والمرر الموضع.

٨ \_ وقال رخر:

عشواء تالية غبساً دهاريسا(١)

قد قلت اطلخَمُ وانبعثت ٩ \_ وقال آخر:

ولا يُحَلِّل الأمر الذي هو يبرم

فبلا يبيرم الأمير البذي هيو حيالل

١٠ \_ وقال آخر:

من أنها عمل السيوف عوامل

ولذا اسم أغطية العيون جضونها

١١ ــ وقال أبو الوليد بن زيدون:

يّة احتمل واحتكم واصبر وعزأهن وذل أخَضِعَ وقل اسمع ومر وأطعُ (<sup>٢)</sup>

١٢ \_ ورُوِيَ عن عيسى بن عمر النحوي أنه سقط عن حمار، فاجتمع عليه الناس، فقال: «مَا لَكُمْ تَكَأَكُمُ عَلَيْ تَكَأَكُوْكُمْ عَلَى ذي جِنَّة ؟! إِفْرَنْقِمُوا عنِّي» (٣٠).

 $^{(1)}$  . ورُوي أن أعرابياً سُئِل عن نافته، فقال: تركتها ترعى الهُغَخُعَ  $^{(1)}$ .

١٤ ... وقال امرؤ القيس حين أدركته المنيّة، وكان قد ذهب إلى ملك الروم يستنجده على قتله أبيه: رُبُّ جفنةٍ مثَّعَنَّجِرة وطعنة مسحنفرة، وخطبة مستحضرة، وقصيدة محبرة، تيقى غداً بأنقرة (٥).

<sup>(</sup>١) اطلخم: اشتد وعظم. العشواء: الناقة الضعيفة الدهر. والغبس: جمع أغبس غبساء، وهي الشديدة الظلمة.

<sup>(</sup>٢) ته أمر من تاه يتيه: تكبّر.

<sup>(</sup>٣) تكأكأتم: اجتمعتم. افرنقعوا عني: تنحوا.

<sup>(</sup>٤) الهعجع: قيل هو اسم لضرب من النبات، وقيل: هذه كلمة موضوعة للمعاياة، ولا أصل لها في اللغة.

<sup>(</sup>٥) المثعنجرة: الملأي، والمسحنفرة: المتسعة، وأنقرة: بلد بآسيا الصغري.

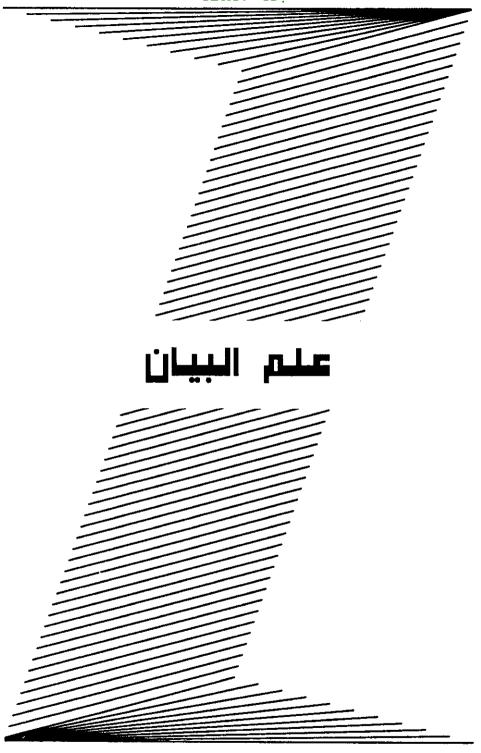



#### علم البيان

#### تعریفه:

علم البيان هو علم يُعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة مع وضوح الدّلالة عليه.

وكلمة عِلْم تعني أن البيان له قواعد وأصول تحكم مسيرته وتوجّه فهمه.

#### ٥ مياحثه:

مباحث علم البيان هي: التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية.

وقد قدّم العلماء التشبيه على المجاز، من ابتداء الاستعارة التي هي مجاز على التشبيه، وقدّموا المجاز على الكناية لنزول معناه من معناها منزلة الجزء من الكلّ.

#### ٥ ماهية التشبيه:

التشبيه بيان أن شيئاً أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة تقرب بين المشبّه والمشبّه به في وجه الشّبه، نحو قول الشاعر:

العلم في الصدر مثل الشمس في الفلك والعقل للمرء مثل التاج للملك فالعلم في الصدر شارك الشمس في الفلك في صفة وأكثر، في الرفعة والنفع وسَعَةِ الفائدة. . . والعقل للمرء شارك التاج للملك في صفة وأكثر، في التزيين والعلق والشودد.

## تمرین (۱)

بيِّن التشبيه في الأمثلة التالية والصفات المشتركة بين الأشياء:

١ \_ قال حافظ إبراهيم:

الأُمّ مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طَيْبَ الأعراق

٢ ـ الملم في الصّغر كالنّقش على الحجر.

٣ ... المطر للأرض مثل الحياة تدبُّ في الأجسام،

٤ ــ كأن المصابيح نجوم في السماء.

ه \_ دَمِّعُ مثل الدُّرِّ في الصفاء،

#### 0 اركان التشبيه:

الأصل في التشبيه أن يكون فيه أربعة أجزاء، هي:

١ \_ المشبه.

٢ - المشبه به، ويُطلق عليهما «طرفا التشبيه».

٣ ـ أداة التشبيه: الدالّة عليه؛ كالكاف ونحوها.

٤ ـ وجه الشّبه: وهو المشترك الجامع بين المشبّه والمشبّه به، ولتوضيح أركان التشبه نأخذ المثال التالي:

إصحب الكتاب، فالكتاب مثل المعلّم تعليماً وفائدة.

١ \_ المشبَّه: الكتاب.

٢ \_ المشبَّه به: المعلِّم.

٣ \_ أداة التشبيه: مثل.

٤ \_ وجه الشبه: تعليماً وفائدة.

# تمرین (۵)

اقرأ النصّ التالي وبين ما فيه من أساليب التشبيه مع الإشارة إلى أركانه: جِيء بأربعةٍ من العميان إلى إحدى حدائق الحيوان للنزهة، وقادهم دليلهم إلى حيث يوجد الفيل، ولم يسبق لهم أن رأوا فيلاً، فأراد صاحبهم أن يختبرهم،

وقرّبهم إليه فلمسوه بأيديهم وتحسّسه كلّ منهم من الجهة التي تليه بقدر الإمكان، ثم سألهم صاحبهم: كيف وجدتم الفيل؟ فقال الأول: الفيل شيء عظيم كأنه الجبل في الارتفاع. وقال الثاني: الفيل حيوانٌ ضخم كأنه بناءٌ يقوم على أربعة أساطين. وقال الثالث: الفيل جسمٌ مستطيل خشن يتلوّى كأفعى عظيمة. وقال الرابع: نعم إنّ الفيل كما وصفتم إلا أنه يملك أسناناً مثل الخناجر في طولها وحِدّتها. فقال لهم الدّليل: إن الفيل هو مجموع ما وصفتم وأكثر مما وصفتم، أو أنكم لم تُدركوا من حقيقته إلا الجانب الملموس. أمّا ما تراه العين، وما وراءه من قوّة وغلظة وخشونة ووحشية، فلن تعرفوه إلّا من خلال ما سأتحدّث به إليكم معد.

#### صرفا التشبیه:

طرفا التشبيه هما المُشبّه والمشبّه به، وهما ركناه الأساسيّان، ولا يقال تشبه إلا إذا كانا فيه.

وطرفا التشبيه يكونان: حِسِّيين أو عقليّين أو مختلفَيْن.

أ\_ حسِّيين: والمراد بالحسِّي ما يُدْرَك هو أو مادّته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، ومعنى هذا أنّهما قد يكونان من المُبصرات أو المسموعات أو في المذوقات أو المشمومات أو الملموسات، مثال ذلك:

١ ـ في صفة مبصرة كتشبيه الحور الحسان بالياقوت والمرجان في قوله تعالى: ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْمَانُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ إَلَا حَمْنِ: ٥٨]، فالجامع بين المشبّه والمشبّه به الحُمْرة، واللّون من المُبصرات.

- ٢ ـ في صفة مسموعة، كتشبيه الصوت الحسن بالنَّغم العذب.
- ٣ \_ في صفة مذوقة، كتشبيه الريق بالشهد، والبرقوق بالكرز.
  - ٤ ـ في صفة مشمومة، كتشبيه النكهة بريح العنبر.
- ٥ \_ في صفة ملموسة، كما يشبه الجسم بالحرير في النعومة.
- ب \_ عقليّين: والمراد بالطرفين العقليين أنّ كلّ واحد منهما لا يُدْرَك بالحسّ بل بالعقل، كتشبيههم الضلال عن الحقّ بالعمى، والعلم بالحياة.
- ج \_ مختلفين: وذلك بأن يكون المشبّه عقلياً والمشبّه به حسّياً أو العكس،

كما يشبه العدل بالقسطاس، والمعقول هو المشبّه (العدل) والمحسوس هو المشبّه به (القسطاس)، وكما يشبه العطر بالخلق الجميل، فالمشبّه وهو الخلق عقليّ.

### تمرین (۱)

فيما يأتي تشبيهات، عين طرفي كل تشبيه منها، واذكر إن كانا حسيين أو عقليّين أو مختلفين:

١ ـ الرأي كاللِّيلِ مسودٌ جوانبه

۲ ـ أمديت عطراً مثل طيب ثنائه

٣ \_ كأن بني دالان إذا جاء جمعهم

٤ \_ والجهل موتُّ فإن أُوتيت معجزة

والليل لا ينجلي إلا بإصباح فكأنما أهدى له أخلاقه فراريج يلقى بينهن سويق<sup>(۱)</sup> فابعث من الجهل أو فابعث من الرجم

#### ادوات التشبیه:

أدوات التشبيه هي كل لفظ يدل على المماثلة والاشتراك، وهي حرفان وأسماء وأفعال، وكلّها تُفيد قرب المشبّه من المشبّه به في صفته.

#### والحرفان هما:

١ الكاف: وهي الأصل لبساطتها، والأصل فيها أن يليها المشبّه به؛ كقول السري الوفاء:

والفجر كالراهب قد مزّقت من طرب عنه الجلابيب وقول الآخر:

تأمل إذا ما نبلت بالأمس لذّة فأفنيتها هل أنت إلّا كحالم ٢ \_ كأنَّ: ويليها المشبّه، كقول الخنساء:

أغر أبلج تأتم الهداة به كانه علم في رأسه نار وقول الآخر:

<sup>(</sup>١) الفراريج: صغار الدجاج واحدها فروج، والسويق الناعم من دقيق الحنطة والشعير.

كأن فجاج الأرض وهي عريضةٌ على الخائف المطلوب كفّة حابل(١) والأسماء هي: مثل وما في معنى مثل؛ كلفظة: «نحو»، وما يشتق من

لفظة مثل وشبه، نحو: مماثل ومشابه وما رادفهما.

قال شاعر:

وقصائد مثل الرياض أضعتها في باخل ضاعت به الأحساب وقولنا في رجل فظّ قاسي القلب:

له قلب مماثل للحجارة في القساوة.

والأفعال هي: يشبه ويشابه ويماثل ويحاكي ويضارع ويُضاهي ويقارب ونحوها من أفعال الرجحان كظنّ وحسب(٢)...

قال أبو تمام يصف الربيع:

يا صاحبي تقصّيا نظريكما تريا وجوه الأرض كيف تصور تريا نهاراً مشمساً قد شابه زهر الرّبا فكأنما هو مقمر

وقال آخر:

قومٌ إذا لبسوا الدروع حسبتها سحباً مزرّدة على أقمار (٢)

### تمرین (۷)

فيما يأتي تشبيهات عين أدواتها واذكر إنّ كانت أحرفاً أو أسماء أو أفعالاً: ١ \_ قال شاعر:

ولم أرّ مثل هالة في معد يشابه حسنها إلّا الهلالا ٢ \_ وقال ابن المعترّ:

<sup>(</sup>١) الفجاج تُجمع فجّ، الطريق الواسع بين جبلين، والكفّة ما يُصاد به (الشبكة).

 <sup>(</sup>٢) وذلك إذا بعد التشبيه أدنى بُغد؛ لأن الحسبان ليس فيه الرجحان، ومن شأن البعيد عن الإدراك أن يكون إدراكه كذلك.

<sup>(</sup>٣) الدّرع: ثوبٌ يُنسج من زرد الحديد يُلبس في الحرب وقايةٌ من سلاح العدوّ، والسحب: جمع سحابة، والمزردة المنسوجة.

وكأن الشمس المنيرة دينا رُّ جَلَتْهُ حدائدُ النصراب ٣ \_ وقال آخر:

وكأن دجلة إذا تلاطم موجها ملك يعظم خيفة ويبخل ٤ \_ وقال ابن خفاجة في صفة نهر وقد سال في بطحاء:

مُتعطِّف مثل السُوار كأنَّه والزَّهر يَكُنُهُ مُ مَجرُ سماء قد رقَّ حتى ظُنُ قوساً مفرغاً من فِيضةٍ في بُردةٍ خيضراء ٥ \_ وقال شاعر:

إنها الدنيا كبيت نسجته العنكبوت المالي يعلم الخير ولا يعمل به، مثل الدي يعلم الخير ولا يعمل به، مثل السراج الذي يضيء للناس ويحرق نفسه».

#### لمرين (۸) کا المرين (۸)

كون تشبيهات واستعمل في كلِّ منها المشبّهات والأدوات الآتية:

- ١ \_ بناءٌ شامق (كأن)٠
- ٢ \_ وجه مشرق (يشبه).
- ٣ \_ حديثٌ عذب (مثل).
- ٤ \_ شعر أسود (يضاهي)،
- ٥ \_ زيارة خاطفة (تحسبها).

#### O التشبيه باعتبار الأدوات:

يقسم البلاغيون التشبيه باعتبار الأداة إلى مرسل ومؤكّد:

 ١ ـ فالتشبيه المرسل: هو ما ذكرت فيه أداة التشبيه، نحو قول الشاعر مشبّها الممدوح بالعين الجارية:

فكنت كعين ذات جري كمينة تفيض على مر الزمان وتعذُب وقول شوقى مشبها الخيل بالنمل في كثرتها:

تحيط به كالنَّمل في البرِّ خيله وتملأ آفاق البحارِ مراكبه ٢ ـ التشبيه المؤكّد: هو ما حُذِفت منه أداة التشبيه، وتأكيد التشبيه

حاصل من ادّعاء أن المشبّه عين المشبّه به، وذلك نحو قوله تعالى تصويراً لبعض ما يُرى يوم القيامة: ﴿وَثَرَى أَلِمُالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةٌ وَهِى تَثُرُ مَرَ السَّمَالِ ﴾ [النمل: ٨٨]، أي أن الجبال تُرى يوم يُنفخ في الصور كمرٌ السحاب، أي تسير في الهواء كسير السحاب الذي تسوقه الرياح.

ومنه شعراً قول شوقي في تشبيه الأُدباء بالشموس:

أدباؤك الزهر الشموس ولا أرى أرضاً تمخض بالشموس سواك وقوله مشبّها الماء بوريد الحياة وشريانها:

وما هو ماع، ولكسنه وريد الحياة وشريانها وما التشبيه المؤكّد ما أضيف المشبّه به إلى المشبّه، نحو قولنا: كَشَّر فلان عن أنياب الغدر، أي الغدر الذي هو كالأنياب بجامع ما في كل من الإيذاء.

أو نحو قول الشاعر:

فاضمُم مصابيح آراء الرجال إلى مصابيح رأيك تزدد ضوء مصباح أي آراء الرجال التي هي كالمصابيح بجامع ما في كلِّ من الإبانة والإيضاح؛ فالمشبّه به (الآراء) أضيف إلى المشبّه (المصابيح).

## 🐇 تمرین (۹)

بيِّن التشبيه المرسل من المؤكّد فيما يأتى:

١ \_ قال الشاعر:

كسم وجنوه مثل النّهار ضياءً لنفوس كاللّيل في الإظلام ٢ \_ وقال آخر:

هم البحور عطاء حين تسألهم وفي اللّقاء إذا تلقاهم بُهم (١)

٢ \_ وقال ابن المعترِّ:

<sup>(</sup>١) البُّهُم جمع بهمة، وهو الشجاع الذي يستبهم على أقرانه موته.

وكأن البرق مصحف قار فانطباقاً مرّة وانفتاحا

٤ \_ وقال المتنبى:

وإذا الأرض أظلمت كنان شمسناً وإذا الأرض امتحبلت كنان وبسلاً

ه \_ وقال أحدهم:

إلىبس جلابيب القنا عمة إنها أوقى رداء

ينجيك من داء الحري ص معا ومن أوقار داء

### تمرین (۱۰)

اجمل كل تشبيه من التشبيهات الآتية مؤكّداً:

١ \_ قال أبو طالب الرقى:

وكأن أجرام المنجوم لوامعاً درر نشرن عملى بسساط أذرق

٢ \_ وقال الصنوبرى:

٣ \_ وقال بشّار:

وكان محمر الشقيق إذا تسمسوب أو تسمسعسد ن على رماح من زبرجد(١) أعسلام يساقسوت نسشسر

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليلً تهاوي كواكبه (٢)

## تمرین (۱۱) 🔪

اجعل كل تشبيه من التشبيهات الآتية مرسلاً:

١ ـ قال شاعر:

تجتليك العيون شرقاً وغرباً أنت نجم في رضعية وضياء

٢ \_ وقال المرقش:

نير وأطراف الأكث عَنمُ (٢) النشر مسك والوجوه دنا

٣ \_ وقال أبو العلاء المعرّى:

<sup>(</sup>١) محمر الشقيق: ورد أحمر في وسطه سواد ينبت في الجبال، ويقال له شقائق النَّعمان،

وتصوّب: مالَ إلى أسفل، وتصعُّد: مالَ إلى علوّ. (٢) المثار \_ بضم الميم \_ من آثار الغبار هيجه، تهاوى: أي تتهاوى وتتساقط.

<sup>(</sup>٣) النشر: الرائحة الطبية، والعنم: شجر له ثمر أحمر يشبه به البنان المخضوب.

إن الشبيبة نبار إن أردت بها أمراً فيادره إنّ الدُّهر مطفيها



كون تشبيهات مرسلة بحيث يكون كل مما يأتي مشبّهاً:

المقاتل في صموده \_ الدنيا في سرعة انقضائها \_ القصيدة الرائعة.



كؤن تشبيهات مؤكّدة بحيث يكون كلّ مما يأتي مشبّهاً به:

الريح العاصفة \_ أمَّ رؤوم \_ حنظل،

#### وجه الشبه؛

وجه الشبه هو المعنى الذي يشترك فيه طرفا التشبيه، ويجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبّه به منه في المشبّه، نحو قول الشاعر:

واللِّيل في لون الغراب كأنّه هو في حلوكته وإن لم ينعب(١)

فالحلوكة هي المعنى المشترك بين المشبّه (اللّيل) والمشبّه به (لون الغراب). ولون الغراب في حلوكته أقوى وأظهر منه في اللّيل، ولذلك لا نشبّه الشيء إلا بالشيء أقوى وأشهر يتجلّى فيه وجه الشبه بصورة قويّة.

وقال البحترى:

قصور كالكواكب لامعات يكدن يُضِئن للسّاري الظلاما

فاللّمعان هو المعنى المشترك أو الصفة الجامعة بين المشبه (القصور) والمشبّه به (الكواكب)، ولمعان (الكواكب) أقوى وأشهر وأظهر منه في المشبّه (القصور).

<sup>(</sup>١) النعيب: صوت الغراب. والحلكة: السواد.

# تمرین (۱۱)

أَظُّهِرٌ ما في الأبيات الآتية وجوه الشّبه:

١ ــ قال شاعر يفتخر:

فإذا ركبت فإنّني وإذا نطقت فإنّني

٢ ـ وقال آخر يمدح:

أنت نجم في رفعة وضياء

٣ ـ وقال آخر في المديح أيضاً:

لـك سيـرة كـصحيـفـة آل ٤ ـ وقال آخر:

السعمة رُّ مستسل السطّ يسف أو ٥ ـ وقال آخر:

ومنا النميرء إلا كبالتهبلال وضبوئيه

زيد الفسوارس في السجسلاد قسس بن ساعدة الإيسادي

تجتليك العيون شرقاً وغرباً

أبسرار طاهرة نسقيه

كالطّيف ليس له إقامة

يبواضي تمام الشهر ثم يغيب

### تمرین (۱۵)

كون تشبيهات يشتمل كلّ منها على وجه من وجوه الشّبه الآتية: الصفاء، العمق، الضّياء، الضراوة، الظلام، لفح، النار.

#### التشبیه باعتبار وجهه:

ينقسم التشبيه باعتبار وجهه إلى تشبيه مجمل، وتشبيه مفصّل.

#### ١ \_ التشبيه المجمل والمفصل:

أ ـ فالتشبيه المجمل: هو الذي لم يذكر فيه وجه الشّبه، نحو قول الشاعر: إنـمـا الـدنـيـا كـبـوت

ففي البيت تشبيه الدنيا ببيت نسجته العنكبوت، ووجه الشبه الجامع بينهما محذوف وهو الوهن وعدم الثبات والبقاء، لهذا فهو تشبيه مرسل.

وقول الآخر:

وكأن إيماض السيوف بوارق وعجاج خيلهم سحاب مظلم(١)

ففي البيت تشبيهان: تشبيه إيماض السيوف بالبرق، في الظهور وسرعة الخفاء، وتشبيه عجاج الخيل بالسحاب المُظلم في سواده وانعقاده في الجوّ. ووجه الشّبه في كليهما محذوف، ولهذا فهو تشبيه مجمل.

ب ـ والتشبيه المفصل: هو ما ذُكِر فيه وجه الشبه، وذلك نحو قول الشاعر:

أنت كالبحر في السماحة والش مس علوّاً والبدر في الإشراق فهذا البيت يشتمل على ثلاث تشبيهات ذُكر في كلِّ منها وجه الشبه، وهو في التشبيه الأوّل «السماحة»، وفي الثاني «العلوّ»، وفي الثالث «الإشراق».

وقول الآخر:

كم وجوه مثل النهار ضياء لنفوس كاللَّيْلِ في الإظلام »، فالبيت فيه تشبيهان: وجه الشبه الأوّل «ضياء»، وفي الثاني «الإظلام»، وكلاهما مذكور في التشبيه، ولهذا فهو تشبيه مفصل.

## 🗼 تمرین (۱۱)

بين التشبيه المجمل من المفصّل فيما يأتي:

١ \_ قال المعرّي في المديح:

أنت كالشمس في الضياء وإن جاوزت كيبوان في علو المكان

٢ \_ وقال المتنبّي في مدح كافور:

إذا نلتُ منك الوُّدُ فالمال هيِّنُ وكل السِّذي فوق السَّراب تراب

٣ \_ وقال تعالى: ﴿وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَغَائِمِ ۞﴾ [الرحمٰن: ٢٤].

٤ \_ وقال تعالى: ﴿فَنَرَكَ ٱلْغَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَارِيَةِ ﴾ [الحاقة: ٧].

٥ \_ وقال آخر:

أنت كاللّيث في الشجاعة والإقدام والسّيف في قراع الخطوب

<sup>(</sup>١) الإيماض: اللَّمعان. والبوارق: جمع بارق وهو البرق. والعجاج: الغبار.

٦ ـ وقال شوقي:

فأنت غمام والزّمان خميلة وأنت سنانٌ والسزّمان قناة ٧ - وقال آخر:

كان أخلافك في لُطفها ورقّة فيها نسيم الصّباح

## تمرین (۱۷)

اجعل التشبيهات المجملة الآتية تشبيهات مفصّلة:

- ١ ـ الناس كأسنان المشط.
- ٢ \_ جبين فلان كصفحة المرآة،
- ٢ \_ حدائق مدينتنا كأنها الجنان.
  - ٤ ـ العلماء سرج الأُمّة.
    - ٥ ــ حجّته كالشمس.
  - ٦ ـ له عزيمة كأنها السيف.



كون تشبيهات مجملة بحيث يكون فيها كلِّ مما يأتي مشبّهاً: المعلّم ـ الصديق ـ الدُّمع ـ الجواد ـ الفارس.

#### التشبيه البلبغ:

هو ما ذُكِر فيه الطرفان فقط، وحُذِف منه الوجه والأداة، وسبب تسميته بذلك أن حذف الوجه والأداة يُوهم اتّحادَ الطرفين وعدم تفاضلهما، فيعلو المشبّه إلى مستوى المشبّه به، وهذه هي المبالغة في قوّة التشبيه. أما ذكر الأداة، فيُفيد ضعف المشبّه وعدم إلحاقه بالمشبّه به، كما أن ذكر الوجه يفيد تقييد التشبيه وحصره في جهةٍ واحدة، ومن أمثلته قول الشاعر:

فالأرض ياقوتة والجوّ لؤلوٌ والنّبت فيروزجٌ والماءُ بِلَّوْرُ

ففي البيت تشبيهات أربعة، فقد شبّه الأرض بالياقوتة، والجوّ باللؤلؤ، والنّبت بالفيروزج، والماء بالبلّور. وكل هذه التشبيهات جمعت إلى حذف الأداة وجه الشبه، وكل تشبيه من هذه بليغ.

وقول الآخر:

فاقضوا مآربكم عجالاً إنما أعماركم سفر من الأسفار

فقد شبّه الشاعر الأعمار بسفرٍ من الأسفار، وإذا تأمّلنا هذا التشبيه نجده قد جمع إلى حذف الأداة وجه الشبه، فهو بليغ. ومن التشبيه البليغ المصدر المضاف المبيّن للنوع، نحو قولنا: جاد جود حاتم طيء.

أو مضاف إلى المشبّه، نحو: تدفّق كلامه شهداً، ومن التشبيه البليغ إضافة المشبّه للمشبّه به بحيث يكون الثاني بياناً للأوّل، نحو: كلام الشهد، أي كلام هو الشهد، أو بُيِّنَ المشبّه بالمشبّه به، نحو: تدفّق كلامٌ من شهد.

## تمرین (۱۹)

بيِّن التشبيه البليغ من أنواع التشبيه الأخرى فيما يأتي مع ذكر السبب:

١ \_ قال شوقي في مديح رسول الله ﷺ:

أسرى بك الله إذ مللتكمه لما خطرت بهم التفوا بسيدهم

٢ ـ وقال شوقي:

أمسى كأنه من جلالة أُمّة

٣ \_ وقال ابن التعاويذي:

ركبوا الدجى والسروج أهلة

٤ - وقال المتنبّي في الرثاء:

وما الموت إلا سارق دَقُّ شخصه

٥ ـ نصيحة من ذهب.

٦ - وقال ابن المعترّ يصف السماء بعد تقشع سحابة:

كان سماءنا لها تجلت رياض بنفسج خضل نداه

والرّسل في المسجد الأقصى على قدم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم

وكانه من إنسه بسيداء

وهمم بدور والأسنَّة أنهم

يصول بلا كفُّ ويسعى بلا رجل

خلال نجومها عند الصباح تضتح بينه نور الأقاحي

 $\Lambda$  \_ وقال البوصيري:

والنفس كالطفل إن تهمله شبَّ على

٩ ـ وقال المعرّي:

وسهيل كوجنة الحبُ في اللّو ١١ \_ وقال آخر:

أنا نارٌ في مرتقى نظر الحا ١٢ \_ وقال البحترى:

هـو بـحـر الـسـمـاح والـجـود فـازددٌ ١ \_ وقال الشريف الرضيّ:

أرسى النسيم بواديكم ولا برحت ولا ينزال جنين النبت ترضعه وقال آخر:

والربح تعبث بالغصون وقد جرى

١٥ \_ غدره غدر الذئاب.

١٦ \_ حقد من سموم الأفاعي.

تشعل ما جاورت من الشعر أوَّلُ صوَلٍ صغيرة السشررِ

حُبِّ الرّضاع وإن تفطمه ينفطم

وإن كان أسود الطياسان(١)

ن وقلب المُحبّ في الخفقان

سِيدِ ماءٌ جارٍ منع الإخبوان

منه قرباً تزدد من الفقر بُعدا

حوامل المُنزِّن في أجداثكم تضع على قبوركم العُرّاصة الهمع<sup>(٢)</sup>

ذهب الأصيل على لجين الماء

<sup>(</sup>١) الطيلسان: كساءٌ واسع يلبسه الخواصّ من العلماء، وهو من لباس العجم جمعه طيالس وطيالسة.

 <sup>(</sup>٢) الأجداث: القبور. العراصة: السحابة التي صارت كالسقف ذات رعد وبرق.
 والهمع: اسم لما يهمع، أي يسيل.

## تمرین (۲۰)

اجعل كل تشبيه من التشبيهين الآتيين بليغاً:

١ ـ قال ابن الرومي في تأثير غناء مغنُّ:

فكأن لذَّة صوته ودبيبها سِنَةٌ تمشي في مفاصل نُعَّس(١)

٢ \_ وقال المتنبي في المديح:

كالبحر يقذف للقريب جواهرأ جواد ويبعث للبعيد سحائبا

### تمرین (۲۱)

كون تشبيهات بليغة بحيث يكون فيها كل مما يأتي مشبّهاً به:

جنّة الخلد - لآلىء - نسيم - زهرة ناضرة.



تحدّث بإيجاز عن فائدة القراءة ودورها العظيم في حياة الإنسان، وهات في غضون ذلك بأربعة تشبيهات.

## 🗼 تمرین (۲۲)

اشرح بإيجاز قول شوقى وبين سبب سرّ جمال التشبيه البليغ:

وما الحياة إذا أظلمت وإن خدعت إلَّا سَرَابٌ على صحراء يلتمع

#### تشبیه التمثیل وغیر التمثیل:

أ ـ فتشبيه التمثيل هو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، أمرين أو أُمور من قبل العقل بضرب من التأول، وهذه بعض الأمثلة توضح مفهومه:

قال تعالى: ﴿ مَّ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَشَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُئْبُكَةٍ مِّالَقَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُعْمَعِفُ لِمَن يَشَآهٌ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) السُّنة: النعاس.

فالمشبّه حال من ينفق قليلاً في سبيل الله، ثم يلقى عليه جزاءً جزيلاً. والمشبّه به حال من بذر حبّة فأنبتت سبع سنابل في كلّ سنبلة مائة حبّة، ووجه التشبيه هو صورة من يعمل قليلاً فيجنى من ثمار عمله كثيراً.

وقال تعالى: ﴿مَثَلَهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اَسْتَوْفَدَ نَازًا فَلَمَّا آَضَآةَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَنتُو لَا يُبْصِرُونَ ۞ صُمَّمُ بَكُمُ عُمَّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞﴾ [البقرة: ١٧، ١٨].

فقد شبّه الله تعالى حال المنافقين تبدو لهم الآيات بيّنات، والدلائل واضحات فيرونها ويلمحون هدايتها، ثم يأبون إلا أن يعودوا إلى ما كانوا فيه من زيغ وضلال، بحال من أوقد ناراً فتمتّع بضوئها قليلاً، ثم لم يلبث أن أطفئت هذه النار فغشيه الظلام الحالك.

ووجه الشبه هنا الهيئة الحاصلة من وجود هداية قصيرة يتلوها ظلام الحيرة والارتباك.

ومن التمثيل شعراً قول شاعر يمدح فارساً:

وتراه في ظلم الوغى فتخاله قمراً يكرُّ على الرجال بكوكب

فالمشبّه هنا هو صورة الممدوح الفارس وبيده سيف بتّار شديد اللَّمعان يشقّ به غبار الحرب، والمشبّه به صورة قمر يشقّ ظلمة الفضاء ويتّصل به كوكب مضيء، ووجه الشبه هو الصورة المركّبة من ظهور شيء يلوح بشيء متلألىء في وسط الظلام.

وقال آخر في بخيل:

مدحتك أرجو لديك الشواب فكنتُ كعاصرِ جنب الحجر فالمشبّه حال من يمدح بخيلاً يرجو نواله وينتظر عطاءه، فلا ينال شيئاً. والمشبّه به حال مَنْ يعصر الحجر يرجو انبجاس الماء منه، فلا يحصل على شيء.

ووجه الشبه هو صورة من يسعى في غير مسعى، فيفشل ويبور فعله ويخيب أمله.

ب ـ والتشبيه غير التمثيلي: هو ما كان وجه الشبه فيه على خلاف ما هو فيه في التشبيه التمثيلي، أي لا يكون صورة منتزعة من متعدّد، وبعبارة أخرى التشبيه غير التمثيل هو ما يكون غير مركّب، أي مفرداً، وكونه مفرداً

لا يمنع من تعدّد الصفات المشتركة بين طرفي التشبيه.

وهذه بعض الأمثلة توضح مفهومه:

قال شوقي مشبّها الأمواج بالظلماء بعد أن استعار لها صورة الجبال: وجبالاً موائحًا في جبال تَنتَدَجَّى كأنّها الظَّلماء فالمشبّه هنا هو الأمواج المائجه وتدجّيها، والمشبّه به هو الظَّلماء، ووجه الشبه الذي تشترك فيه الأمواج المائجة، والظلماء هو شدة الحلوكة.

وقال آخر:

في شجر السّرو منهم مثلٌ له رُواءٌ وما له نسمسر(۱) في شجر السّرو منهم مثلٌ له والمشبّه به هو شجر السّرو، ووجه الشبه الذي تشترك فيه هؤلاء وشجر السّرو هو حسن المنظر وعدم الإنتاج. وقال آخر:

يا هللاً يدعى أبوه هِلَالاً جلَّ بَارِيكَ في الورى وتعالى أنت بدرٌ حسناً وشمسٌ علواً وحسامٌ حزماً وبحرٌ نَوالا

فالمشبّه في هذا البيت هو الممدوح، والمشبّه به هو البدر مرّة والشمس مرّة ثانية، والحسام مرّة ثالثة، والبحر مرّة رابعة، ووجه الشبه الذي يشترك فيه الطرفان صفات متعدّدة لا يرتبط بعضها ببعض، وكل صفة منها يمكن الاكتفاء بها كوجه شبه، بمعنى أنه لو حذف بعضها دون بعض، أو قدَّم بعضها على بعض ما اختل التشبيه.

## تمرین (۲۳)

ميِّز تشبيه التمثيل من غير التمثيل فيما يأتي:

١ \_ قال البوصيري في وصف الصحابة رهي:

كأنهم في ظهور الخيل نَبْتُ ربًا من شدَّةِ الحزم لا من شدّة الحُزُّمُ (٢)

<sup>(</sup>١) السّرو: شجرٌ حسن الهيئة قويم الساق. والرواء: الحسن.

<sup>(</sup>٢) أي أن ثباتهم فوق خيولهم ناشيءٌ من قوّة حَزْمِهم وحيطتهم، لا من إحكام أحزمة السروج.

٢ ـ قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِيكَ اتَّعَدُوا مِن دُوبِ اللهِ أَوْلِيكَ كَمْشُلِ الْعَنكُبُونِ اتَّعَدُنَ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْمَكَ الْمُنكِونِ لَيَتُ الْعَنكُبُونِ لَوْ كَانُوا بِعَلَمُوك ﴿ ﴾ [العنكبوت: ١٤١].

٣ \_ قالت الخنساء في أخيها صخر:

أَغَــرُ أبلــجُ تــاتــمُ الــهــداة بــه كــاتــه عــلــمُ فــي رأســه نــار قال صاحب كليلة ودمنة:

يبقى الصالح من الرجال صالحاً حتى يصاحب فاسداً، فإذا صاحبه فسد، مثل مياه الأنهار تكون عذبة حتى تخالط ماء البحر، فإذا خالطته ملحت.

٥ ـ قال شاعر في وصف رجلين اتّفقا على الوشاية بين الناس:

كشقي مقص تجمعتما على غير شيء سوى التفرقة (١) ٢ ـ وقال شاعر:

ومسكلّف الأيّام ضدّ طباعها متطلّب في الماء جَدْوَةَ نار ٧ ـ وقال البحتري يصف قصراً فوق هضبة:

في رأس مشرفة حصاها لؤلؤ وترابها مسك يُشاب بعنبر ٨ ــ وقال في المديح:

وأشرق عن بشرٍ هو النور في الضحى وصافى بأخلاق هي الظلّ في الصبح ٩ ـ وقال بشار:

كأن مشار النسقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليلٌ تهاوى كواكبه الله مثار الخر:

كأن سهيلاً والنجوم وراءه صفوف صلاةٍ قام فيها إمامها(٢)

## تمرین (۲٤)

اجعل كلَّا مما يأتي مشبَّهاً في تشبيه تمثيل:

١ - الواعظ الذي يلقي موعظته إلى مَنْ لا يستحقّها.

٢ ــ القَنُوط وقد أحسّ دبيب الأمل في صدره.

<sup>(</sup>١) الشف ـ بكسر الشين ـ: الجانب.

<sup>(</sup>٢) سهيل: نجم بهي طلوعه على بلاد العرب في أواخر القيظ.

- ٢ ... الشمس وقد أوشكت على المغيب،
  - ٤ \_ العالم الذي لا ينتفع بعلمه،
- ه \_ الذي يدخل المعارك ويواجه الأبطال ضاحكاً، وهو يروعهم.

## 🕷 تمرین (۲۰)

اجعل كُلّاً مما يأتي مشبّهاً به في تشبيه تمثيل:

- ١ ـ الحية الصالحة وقد أُلقيت في الأرض السبخة ويرجى نباتها.
  - ٢ \_ ليل يطارده سيف الفجر،
  - ٣ \_ الماء الزلال في فم المريض،
    - ٤ \_ النار تزيد الذهب نقاء،
  - ٥ \_ السهم يخرج من قوسه فيتعذر رده.

## تمرین (۲۱)

إشرح قول الشاعر الآتي، وبيّن ما فيه من أسرار جمال تشبيه التمثيل:

فإنك واطّراحك وصبل سعدى لأخرى في مودّتها نُكوبُ

كثاقبة لحلي مستعار الأذنيها فشانهما الثقوب فردت حلي جارتها إليها وقد بقيت بأذنيها ندوب

## 🗼 تمرین (۲۷)

صف بإيجاز غديراً مررت به وقد توسّط طبيعة خلابة، وأجهد فكرك على أن تأتي بثلاثة تشبيهات تمثيلية في وصفك.

#### التشبيه الضمنى:

هو تشبيه لا يُوضع فيه المشبِّه والمشبِّه به في صورة التشبيه المعروفة، بل يلمحان في التركيب أي السِّياق.

وهذا النوع من التشبيه يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبّه

وهذه أمثلة تُوضح ماهيّته:

قال شاعر يصف جود ممدوحه:

علا فما يستقرّ المال في يده وكيف تُمسك ماء قنّة الجبل

فهو يشبّه كثرة إنفاق ممدوحه وعدم استقرار المال في يده، بقنّة الجبل في عدم مسك الماء واستقراره عليها، والتشبيه هنا ضمنيّ؛ لأنه لم يصرّح فيه بذكر الطرفين على صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يفهم ضمن القول وسياق الكلام.

### وقال الطُّغرائيِّ:

أخاك أخاك فيهو أجلُّ ذخير إذا نبابتك نبائية الرّمان وإن رأيت إساءته فَهَبُهَا لِما فيه من الشّيَم الحِسان تريد مهذباً لا عيب فيه وهل عود ينفوح بلا دخان

فقد شبّه الشاعر استحالة وجود إخوان مهذّبين وأصحاب شِيّم ولا يصدر منهم إساءة، باستحالة وجود عود يفوح برائحة طيبة ولا يصدر منه دخان. والتشبيه هنا ضمنيّ؛ لأنه لم يأتِ على صورة من صوره المعروفة، وإنما يلمح في سياق الكلام.

### وقال أبو العتاهية:

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها؟ إن السفينة لا تجرى على اليبس

فالشاعر يشبه مَنْ يرجو النجاة مِن أهوال الآخرة وعذابها ولا يسلك مسالكها بالعمل الصالح وطاعة الله تعالى، بسفينة تحاول الجري على اليبس، والتشبيه هنا ضمني يُفهم من سياق الكلام.

### وقال المتنبى:

لا يعجبن مضيماً حسنُ بِزَّته وهل يروق دفيناً جودة الكفن(١)

فالمتنبي يشبّه حال المضيم لا يفرح بيُسره وحسن لباسه وهو في أسر الذلّ، بحال الميت لا يفرح بما عليه من الأكفان الحِسان، والتشبيه كما نرى ضمنى يُقهم من سياق الكلام.

<sup>(</sup>١) مضيماً: مظلوماً. بزَّته: لباسه.

# جنة السنة تمرين (۲۸)

بيِّن المشبه والمشبِّه به ونوع التشبيه فيما يأتي مع ذكر السبب:

١ \_ قال أبو تمام:

إصبر على مضض الحسو

٢ \_ وقال أبو الطيب:

أعيا زوالك عن محل نلتهُ الميا وقال شوقى:

الجهل لا تحيى عليه جماعة ٤ \_ وقال أيضاً:

لا يعجبنكم ساع بتفرقة ٥ \_ وقال الطّفرائي:

كونوا جميعاً إذا اعتبرى يأبى القداح إن اجتمعن تكسراً المسادات إن اجتمعن تكسراً المساد الله وقال:

لا تـــيــأســن إذا مــا ذا أدب بـيـنـا تـرى الإبـريـز مـطّـرحـاً ٧ ـ وقال أبو الطيب:

فإن تفق الأنام وأنت منهم ٨ ـ وقال أبو فراس:

سيذكرني قومي إذا جدُّ جِدُهم

د فيان صبرك فياتيكيه إن ليم تنجيد منا تتأكيليه

لا تخرج الأقمار عن هالاتها(١)

كيف الحياة على يدي عزريالا(٢)

إنَّ المقصّ خفيف حين يقطع

خطب ولا تت فرقوا آحادا

على خمولك أن ترقى إلى الفلك في الأرض إذا صار إكليلاً على ملك

فإن المسك دم الغرال

وفي اللِّيلة الظلماء يفتقد البدر (٢)

<sup>(</sup>١) الهالة: دائرة من شعاع تحيط بالقمر.

<sup>(</sup>٢) عزريل أو عزرائيل: اسم ملك الموت.

<sup>(</sup>٣) جد جِدُّهم: اشتد الأمر بهم. يفتقد: يُطلب عند غيبته.

٩ \_ وقال المتنبى:

ومن النخير بطء سيبك عني أسرع السُّحّبِ في المسير الجهام (١)

تمرین (۲۹)

عن كلِّ ندُّ في الندي وضريب (٢)

للعصبة السارين جدّ قريب

رأيت صورته من أقبح الصور(٢)

نفرُ منها إذا مالت إلى النصرر

تشعل ما جاورت من الشعر

أوَّل صول صغيرة الشرر(1)

حؤل التشبيهات الصريعة الآتية إلى تشبيهات ضمنية:

١ \_ قال البحترى:

دانٍ إلى أيدي العضاة وشاسع كالبدر أضرط في العلوّ وضوؤه

٢ \_ وقال ابن لنكك البصري:

إذا أخو الحسن أضحى فعله سمجاً وَهَبُه كالشمس في حُسّن ألم ترنا

٣ ـ وقال ابن الرومي في المشيب:
 أول بدء المسلسليسب واحدة
 مشل الحريق العظيم تبدؤه

٤ \_ وقال صاحب كليلة ودمنة:

فضل ذي العلم وإن أخفاه كالمسك يُستَرُّ، ثم لا يمنع ذلك رائعته أن تفوح.

المودَّة بين الصالحين سريع اتصالها بطيء انقطاعها، كآنية الذهب التي هي بطيئة الانكسار هيننة الإعادة، والمودّة بين الأشرار سريعٌ انقطاعها بطيءٌ اتصالها، كآنية الفخار يكسرها أدنى شيء ولا وَصل لها.

## 🗼 تمرین (۳۰)

حؤل التشبيهات الضمنية الآتية إلى تشبيهات صريحة:

١ \_ قال البحتري:

<sup>(</sup>١) الجهام: السحاب لا ماء فيه.

<sup>(</sup>٢) العفاة: المحتاجون.

<sup>(</sup>٣) سمجاً: قبيحاً.

<sup>(</sup>٤) الصول: مصدر صال يصول بمعنى وثب وسطاً.

ضعوك إلى الأبطال فهو يروعهم وللسيف حدّ حين يسطو ورونق ٢ م وقال ابن الرومي:

قد يشيب الفتى وليس عجيباً أن يرى النَّور في القضيب الرطيب ٢ \_ وقال البحتري يمدح الفتح بن خاقان:

وقد زادها إفراط حسن جوارها لأخلاق أصفار من المجد خُيبُ (۱) وحسن دراري الكواكب أن تُرَى طوالِعُ في داج من الليل غيهبِ (۲)

٤ \_ وقال جبران في مطلع قصيدة له بعنوان: «البلاد المحجوبة»:
 هـ و ذا الفجر فقومي ننصرف عن ديار ما لنا فيها صديق (٢)

ما عسى يرجونباتٌ يختلف زهره عن كل ورد وشقيق (١)

## تمرین (۳۱)

كؤن تشبيها ضمنياً من كل طرفين مما يأتي:

١ \_ القلوب إذا تتافر ودّها والزجاجة إذا كسرت...

٢ \_ العالم المتواضع لا يزيده تواضعه إلا رفعة وشرفاً، والشعلة إذا نكست...

٢ \_ الكريم الذي يساعد المحتاجين في الخفاء، والجدول لا تسمع له خويداً...

# تمرین (۲۲)

إشرح قول الطُّغرائي وبيُّن نوع التشبيه الذي جاء فيه:

يسود الفتى قومه بالفعال وليس بأكرمهم محتدًا<sup>(٥)</sup> ومن جوهر السيف صار الحديد بقيمة أضعافه عسجدا

<sup>(</sup>١) الأصفار: الصفر ـ مثلثة الصاد ـ الخالي.

 <sup>(</sup>٢) الدراري: النجوم العظام التي لا تُعرف أسماؤها. والغيهب: المظلم.

<sup>(</sup>٣) الفجر: هنا الأمل، فقرمي يخاطب نفسه. ديار: يقصد العالم الفاسد.

 <sup>(</sup>٤) شقيق: شقائق النعمان، نبات زهره أحمر منقط بنقط سوداء، مفرده «شقيقة».

<sup>(</sup>٥) المحتد: الأصل.

#### التشبيه المقلوب:

هو جعل المشبّه مشبّهاً به بادّعاء أن وجه الشبه فيه أقوى، وأتم، وأظهر.

وهذه بعض الأمثلة تُوضح مفهوم هذا النوع من التشبيه:

قال شاعر:

والبدر في أفق السماء كغادة بيضاء لاحت في ثياب حداد(١)

فالمشبّه هنا هو البدر، والمشبّه به هو غادة بيضاء، وهذا تشبيه مقلوب؛ لأن المعهود تشبيه الغادة بالبدر؛ لأن وجه الشبه هو البياض أقوى في البدر من الغادة، ولكن الشاعر وتفَنّناً منه في التعبير، عدل عن المعهود وقلب التشبيه للمبالغة، بادّعاء أن وجه الشبه أقوى في الغادة منه في البدر.

٢ ـ وقال محمد بن وهيب:

وأرض كأخلاق الكريم قطعتها وقد كحل الليل السماك فأبصرا

فالمشبّه في البيت هو الأرض، والمشبّه به أخلاق الكريم، وهذا تشبيه مقلوب؛ لأن العادة في عُرف الأدباء تشبيه الأخلاق بالأرض؛ لأن وجه الشّبه هو السّعة أقوى في الأرض منه في الأخلاق، ولكن الشاعر ورغبةً منه في المبالغة تعمّد تشبيه الأرض الواسعة بخلق الكريم بادّعاء أنه في السعة أكمل من الأرض المتباعدة.

٣ ـ شِعْرٌ كأن الدُّرر كلماته.

فالمشبّه هنا الشعر وكلماته، والمشبّه به الدُّرر، وهذا تشبيه مقلوب؛ لأن المعروف في العادة أن تشبّه كلمات الشعر بالدرر؛ لأن وجه الشبه وهو غلاء القيمة أقوى في الدّرر منه في كلمات الشعر، ولكن الشاعر ورغبةً منه في المبالغة عدل عن العادة، وشبّه الدرر بالشعر وكلماته بادّعاء أن وجه الشبه أقوى في الشعر وكلماته منه في الدّرر.

<sup>(</sup>۱) حداد: حزن.

٤ \_ كأنّ تَوَقُّد النار لهيب غضيه.

فالمشبّه توقد النار والمشبه به غضب الرجل، وهذا تشبيه مقلوب، فلا شكّ أنّ لهيب النار في توقدها أقوى من حرارة الغضب، فكان المعهود أن يشبّه الغضب وحرارته بتوقّد النار ولهيبها، ولكننا قلبنا التشبيه.

## تمرین (۳۳)

اذكر سبب كون التشبيه مقلوباً فيما يأتى:

١ \_ قال الصاحب بن عباد:

أهديت عطراً مثل طيب ثنائه فكأنما أهدى له أخلاقه ٢ \_ وقال أبو نواس:

لدى نرجس غضّ القطاف كأنّه إذا ما منحناه العيون عيون (١) ٢ ـ وقال ابن المعتزّ:

والأقعوان كالثنايا الغُر قد صقلت أنواره بالقطر(٢)

### تمرین (۳٤)

حوِّل التشبيهات الآتية إلى تشبيهات مقلوبة وبين أيّها أبلغ:

١ ـ قال شاعر:

كأن أخلافك في لطفها ورقّة فيها نسيم الصباح ٢ \_ وقال آخر:

أنت كاللّيث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب ٢ \_ وقال البحتري:

وكانت يد الفتح بن خاقان عندكم يد الفيث عند الأرض حرقها المحل ٤ \_ وقال امرؤ القيس:

وليلٌ كموج البحر أرخى سدوله عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي

<sup>(</sup>١) النرجس: الواحدة نرجسة نبت من الرياحين، له زهر مستدير أبيض أو أصفر.

 <sup>(</sup>٢) الثنايا: جمع ثنية، وهي أسنان مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل. الغُرّ: جمع غرّة، وهو البياض.

# تمريم (٣٥)

حؤل التشبيهات المقلوبة الآتية إلى تشبيهات غير مقلوبة:

١ - كأن الجبال في ضخامتها السفن الحديثة.

٢ \_ كأن السيف في مضائه الشهم الماضي في الأُمور.

٣ - وقال ابن المعتز:

والتصبيح في طرّة ليل مُسفر كيأنه غيرّة منهر أشقر لا يوقال البحتري في وصف بركة المتوكّل:

كأنها حين لجت في تدفّقها يد الخليفة لما سال واديها

# تمرین (۳۱)

كؤن تشبيها مقلوباً من كل طرفين من الأطراف الآتية مع وضع كل طرف مع ما يناسبه:

لمع السيف - البخيل في شحّه - الصخر في صلابته - اللئيم في خبث طويته - الأحلام الهائمة - الشيب في بياضه - قاسي القلب - الثعلب في روغانه - الأرض المجدبة - الأمانى الكاذبة.

# تمرین (۳۷)

هات تشبيهات مقلوبة في وصف رجل صالح: في أخلاقه، وطباعه، وحسن سيرته، ومضاء عزيمته، وشجاعته.

### أغراض التشبيه:

أغراض التشبيه منوّعة، وهي تعود في الغالب إلى المشبّه، وقد تعود إلى المشبّه به. وهذه الأغراض هي:

١ - بيان إمكان المشبه: وذلك حين يُسْنَد إليه أمرٌ مستغرب لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه له.

مثال ذلك قول ابن الرومي في مدح إسماعيل بن بلبل:

وكم أبٍ قد عَلَا بابنٍ ذي شرف كما علا برسول الله عدنان

فقد أسند ابن الرومي إلى المشبّه \_ ممدوحه \_ أمراً مستغرباً، وهذا الأمر المستغرب هو علق الأب بالابن في الشرف، لكن ابن الرومي لما رأى غرابة دعواه وأنّ هناك من قد يُنكر وجودها احتجّ على صحتها بتشبيه، وذلك بذكر علق عدنان بالرسول على وهكذا يكون ابن الرومي قد أزال الغرابة من الأذهان، أي إمكان ارتفاع شأن الأول بالآخر.

وقال البحتري:

ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم وللسيف حدّ حين يسطو ورونق

فقد وصف البحتري ممدوحه بأنه يلقى الشجعان بوجه ضاحك، وهو يروّعهم في الوقت ذاته ببأسه وسطوته، وهذا الأمر لا شكّ غريب (أن يكون المرء ضاحكاً ومروّعاً) لذلك لجأ الشاعر إلى التشبيه يزيل به الغرابة ويثبت عن طريقه إمكانية التحقّق، فشبّه الممدوح في ضحكه وترويعه بالسيف له عند القتال والضرب رونق وفتك.

٢ ـ بيان حال المشبّه: وذلك حينما يكون المشبه مجهول الصفة غير معروفها قبل التشبيه، فيفيده التشبيه الوصف.

ومن أمثلة ذلك قول الشاعر:

الدهر كالبحر لا ينفك ذا كدر وإنما صفوه بين الورى لمع

فالمشبه هنا هو الدهر، والمشبّه به هو البحر في كدره، وعدم دوام صفائه. فالمشبّه وهو الدهر مجهول الحال؛ لأن للدهر أكثر من صفة، ولذلك التمس الشاعر له مشبها به هو البحر في كدره وعدم دوام صفائه لبيان حاله.

وقال ابن الرومي:

حبر أبي حفص لُعَابُ اللَّيْلِ يسيل للإخوان أيّ سَيْل

فالمشبّه هنا هو حبر أبي حفص أو مداده، والمشبّه به هو لعاب اللّيل، أي سواده، فالمشبّه وهو الحبر مجهول الحال أو الصفة؛ لأن للحبر أكثر من لون، ولذلك التمس ابن الرومي له مشبّها به هو لعاب الليل الأسود لبيان حاله.

٣ ـ بيان مقدار حال المشبّه: أي مقدار حاله في القوّة والضعف، والزيادة والنقصان، وذلك إذا كان المشبّه معروف الصفة قبل التشبيه معرفة إجمالية، ثم يأتي التشبيه لبيان مقدار هذه الصفة، وذلك نحو قول الشاعر:

والليل في لون الغراب كأنه هو في حلوكته وإن لم ينعب فالشاعر يصف لون اللّيل بأنه حالك، ولبيان مقدار هذه الصفة شبّهه بالغراب في حلوكته وشدّة سواده.

وقال البوصيري:

والنفس كالطفل إن تُهمله شبّ على حبّ الرضاع وإن تفطمه ينفطم

فالبوصيري يصف تحكم العادة في النفس البشريّة إنْ هي لم تراعى بالتربية والمراقبة، ولبيان مقدار حال قوّة تحكم هذه العادة في النفس اضطرّ إلى التشبيه، فشبّه النفس في ذلك بالطفل إن أُهْمِل يشبُّ على حبِّ الرضاع، وإن مُنِع عن الرضاع ينفطم.

٤ ـ تقرير حال المشبّه: أي تمكين حاله في نفس السامع وتقوية شأنه لديه، كما إذا كان ما أسند إلى المشبّه يحتاج إلى التأكيد والإيضاح، ومن أمثلة ذلك قول أبى الطبّب المتنبى:

من يهن يسهل الهوان عليه ما لنجرح بسميّت إيلام

فالشاعر يذكر أن الذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحمّله ولا يتألّم له، وقد أراد المتنبي أن يقرّر هذه الحال ويُثبتها في الأذهان، فشبّه هذا الذي اعتاد على الذلّ وسَهُل عليه تحمُّله، بالميت إذا جُرح لا يشعر بألم الجرح.

وقال المتنبى أيضاً:

إنّ القلوب إذا تنافر وُدُّها مثل الزجاجة كسرها لا يُجْبَرُ

فالمتنبي يتحدّث عن قلوب الإخوان والخلّان، وأنه إذا تنافر ودّها فإنه من المستحيل أن تعود إلى حالها الأول صفاءً وصدقاً، وقد أراد الشاعر أن يقرّر هذه الحالة ويُثبتها في نفس السامع بإبرازها فيما هي فيه أظهر وأقوى، فشبّهها بالزجاجة التي إذا انكسرت يستحيل جبرها وردَّها إلى صُنْعِها الأول شكلاً وإتقاناً.

• ـ تزيين المشبّه: ويقصد به تحسين المشبّه والترغيب فيه عن طريق تشبيهها بشيء حسن الصورة أو المعنى.

ومن أمثلة ذلك قول الشاعر الأندلسي ابن الليانة:

بلدٌ أعارته الحمامة طوقها وكساه حلّة ريشه الطاووس فكأن أنهار المياه سلافة وكأن ساحات الدّيار كؤوس وقال شاعر:

انظر إلى حُسْنِ هِلال بدا يهتك من أنواره الحندسا(۱) كمنجل قد صيغ من فضّة يحصد من زهر الدُّجى نرجسا(۲)

7 ـ تقبيع المشبّه: وذلك إذا كان المشبّه قبيحاً قبحاً حقيقيّاً، أو اعتبارياً، فيُؤتى به بمشبّه به أقبع منه يولّد في النفس صورة قبيحة عن المشبّه تدعو إلى التنفير منه.

ومن أمثلة هذا الغرض من أغراض التشبيه قول السريّ الرفاء في وصف منزله:

لي منزلٌ كوجار الكلب أنزله ضنك تقارب قطراه فقد ضاقا فهو يشبه منزله الضيّق الذي تقارَبَ قطراه، أي جانباه، بوجار الكلب وحجره.

وقال ابن الرومي:

أبديت صفحة قسوة وخشونة من دون تافه نيلك المطلوب فكأنك الينبوت في إيذائه شوكاً يذود به عن الخروب

فابن الرومي يشبّه هنا شخصاً فظّاً غليظ القلب حين يطلب منه أقلّ معروف ممكن بشجر الخرّوب الذي لا يُعادل شوكة ما يجني من ثمره الأسود المعوج الصّلب.

<sup>(</sup>١) الحندس: اللَّيلِ الشديد الظلمة، ويهتك: يشقُّ ويمزَّق.

<sup>(</sup>٢) الزُّهر: نورٌ كلُّ نبات الواحدة زهرة، والنرجس: نبات له زهر أبيض.

## 🗼 تمرین (۳۸) 🍃

بين الغرض من كل تشبيه فيما يأتى:

١ ـ قال أبو تمام:

طويت أتاح لها لسان حسود ما كان يعرف طيب عرف العود

واذا أراد اللُّمه نَسْسِ فَيَضَمِيكُ ۗ لولا اشتعال النار فيما جاورت

٢ \_ وقال شاعر:

كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خر بينها البدر

٣ \_ وقال الإمام على رهيه :

إنه لم يبق من الدنيا إلا كإناخة راكب أو صرّ حَالِب.

٤ \_ وقال شاعر:

متطلب في الماء جذوة نار

ومكلّف الأيام ضدّ طباعها

ه \_ وقال آخر:

وقصائد مثل الرياض أضعتها

٦ \_ وقال آخر:

في باخلِ ضاعت به الأحساب

إني وتزييني بمدحى معشرأ

كمعلق درًا على خنزيسر

٧ \_ وقال صاحب كليلة ودمنة:

فضل ذي العلم وإن أخفاه، كالمسك يُستَثُرُ ثم لا يمنع ذلك رائحته أن تفوح. وقال أيضاً:

الأدب يذهب عن العاقل السكر، ويزيد الأحمق سكراً، كالنهار يزيد البصير بصراً، ويزيد الخفاش سوء بصر.

٩ \_ وقال ﷺ: «أُمّتي كالمطر لا يُدرى أوّله خير أم آخره».

١٠ \_ قال إبراهيم ناجي من قصيدته «العودة»:

رفرف القلب بجنبي كالذبيح وأنا أهتف يا قبلب اتَّئِدَ

فيُجيب الدّمع والماضي الجريح لِم عدنا ليت أنّا لم نَكُدّ

۱۱ ــ وقال شاعر:

كلف في شحوب وجهك يحكي نكتاً فوق وجنة برصاء

١٢ - وقال ابن المعترّ يصف الهلال:

أهلاً بفيطر قد أنار هلاله فالآن فَاغَدُ على الشراب وبكر انظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حموله عنبر



كوِّن تشبيهات الغرض منه بيان مكان المشبّهات الآتية:

- ١ المربّي يقسو ويرحم.
- ٢ النزاعات العظيمة تُثيرها كلمة.
- ٢ \_ الرجل العظيم بعيد المنزلة، قريب للمعاويج.



كؤن تشبيهات الغرض منه بيان حال المشبّهات الآتية:

- ١ الرجل العظيم وسط مَنْ دونه في المنزلة.
  - ٢ الظُّلُّمُ تلاحقه أصوات الحقِّ فتهزمه.
    - ٣ ــ الكتاب النافع دوماً.



كؤن تشبيهات الغرض منها بيان مقدار حال المشبّهات الآتية:

- ١ \_ الماء الزُّلال.
- ٢ ـ زئير الأسد الفاضب.
- ٣ المقيم على ألم هَمَّ دفين.



كوِّن تشبيهات الغرض منها بيان تقرير حال المشبِّهات الآتية:

- ١ \_ المشتغل بما لا فائدة منه.
- ٢ \_ مقتفي أثر أمل يستحيل إدراكه.
- ٣ ـ الجامع لكل شيء لا يميّز الجيد من الرّديء.

## تمرین (٤٣)

كؤن تشبيهات الغرض منها تزيين المشبّهات الآتية:

- ١ \_ النجوم خلال السماء،
- ٢ \_ الكلمة الطيّبة تُثمر في النفوس الطيّبة،
  - ٣ \_ الجواد في سخائه،

## تمرین (۱۱)

كؤن تشبيهات الغرض منها تقبيح المشبّهات الآتية:

- ١ \_ الصوت المنكر.
  - ٢ \_ احتيال المرء،
- ٣ \_ البخيل في شُحْهِ.



إشرح بإيجاز الأبيات الآتية وبيئن الغرض من كل تشبيه فيها:

قال أبو الفرج الساوى:

هي الدنيا تقول بمِلُ، فيها خدار حدار من بطشي وفتكي فلا يغرركم منى ابتسام فقولى مُضحك والقول مبكي هي الدنيا أشبهها بشهد هي الدنيا كمثل الطفل بينا

يسم، وجيفة طلبت بمسك يقهقه إذ بكي من بعد ضحك

### 🗖 بلاغة التشبيه وأثره في النفس 🗖

يكثر التشبيه في كلام العرب، وهو من الوسائل التي استعان بها الأدباء على تصوير الأشياء وإبرازها في أحسن الصور وأبهاها، وأولاها بالقبول وأحقها بالميل.

قال المبرد في الكامل: التشبيه جارِ كثيراً في كلام العرب، حتى لو قال قائل: هو أكثر كلامهم، لم يَبْعد.

وقال أبو هلال العسكري في الصناعتين: التشبيه يزيد المعنى وضوحاً،

ويكسبه تأكيداً، ولهذا أطبق جميع المتكلّمين من العرب والعجم عليه ولم يستغنى أحد عنه.

والتشبيه لم يفقد قيمته الفنية السامية بسبب اطراده وسهولة بنائه وما يهدده من جمود قد يلحقه من جرّاء التقليد والقوالب الجاهزة، بالعكس لم يحرمه منثور ولا منظوم، فلا تكاد تخلو منه الفقرة من الفقرات ولا القطعة من الأبيات.

وسِرُّ هذا أن للخيال نصيباً كبيراً فيه، فهو يفتن حتى لا يقف عند غاية، وإنه يعمل عمل السِّحر في إيضاح المعاني وجلائها، فهو ينتقل بالنفس من الشيء الذي تجهله، إلى شيء قديم الصحبة، طويل المعرفة، وغيرُ خافٍ ما لهذا من كثير الخطر، وعظيم الأثر.

انظر إلى قول أبي العلاء المعرّي:

إن الشبيبة نار إن أردت بها أمراً فبادره إنَّ الدهر مُطْفيها

تجده جعل عزيمة الشباب الوثابة المتحقّزة للعمل كالنار يمتدّ لهيبها، ويشتدّ أوارها، لكنها لا تلبث حتى تخمد جذوتها، وينطفى، ذلك اللهب المتقد، ومن ثمّ طلب إلى الشباب البدار إلى نَيْل المآرب، وعدم التواني في دَرْك المقاصد.

وتأمّل قول المعري أيضاً يصف نجماً:

يسرع اللَّمْحُ في احمراره كما تسلم عنى اللَّمْح مقلة الغضبان

تجد روعة التشبيه قد أخذتك، فإنّ تشبيه لمحات النجم وتألّقه مع احمرار ضوئه بسرعة لمحة الغضبان من التشبيهات النادرة التي لا تنقاد إلا لأديب.

وهكذا، فكلما كان عمل الخيال أكثر كانت صورته أعجب، والنفس به أطرب، ولن تجد تلك الروعة وذلك الجمال في تشبيه المحسوسات بعضها ببعض، فتشبيه ابن المعتزّ للشمس بالدرهم المضروب في قوله:

وكأن الشمس المنيرة دينار جلته حدائد الضرائب

وللهلال بالزورق من الفضّة التي حمولته من عنبر في قوله:

فانظر إليه كزورق من فضّة قد أثقلته حمولة من عنبر أقلّ جمالاً من ذاك الذي تقدَّم، وليس له في النفس أريحيّة، ولا تأخذنا منه هزّة.

ومن أسرار الخيال في التشبيه: إيهام النفس ومخاتلتها والتماس من العلل والأسباب ما يُريحها ويُؤنسها، وهذا يأتي عن طريق وجه الشبه المتخيّل.

وأوّل ذلك إجراء قياس بين أمرين لا في علّة صحيحة ثابتة بينهما، بل في علّة يتخيّلها الشاعر تخيّلاً ويُوهم مماثلة المشبّه للمشبّه به عن طريق هذه العلّة، وذلك على نحو ما نرى في قول أبي تمّام:

لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسَّيل حرب للمكان العالى

فهو تخيّل للسامع أن الكريم رفيع المنزلة، وأن الغنيّ كالغيث بالنسبة لحاجة الناس إلى كلِّ منهما، والغيث لا يثبت على الأماكن المرتفعة، فكذلك الْغِنَى لا يبقى ملازماً لهذا الممدوح. من هنا لا يمكن أن يستنكر خلوّ الرجل الكريم من الغنى، فقِمَم الجبال وهي أشرف الأماكن وأعلاها لا يستقرّ فيها ماء السيل.

ومن هذا النوع من التصوير في التثبيه ما يلجأ إليه الشعراء والأدباء في حال إثبات فضيلة لشيء أو ذمّه من التعلق بصفة مشتركة بين الأمرين وادّعائها فيه من حُسْنِ أو قُبح للآخر، لكن هذه الصفة إن صَلُحت للمدح أو الذمّ في أحدهما لا تصلُح للآخر في الحقيقة. مثال ذلك قول البحتري في تفضيل الشب:

وبياض البازي أصدق حسناً إن تأمّلت من سواد الغراب

فقد زعم البحتري أن الفضيلة في البازي إنما هي لِمَا فيه من البياض، وأن النقص قد لحق الغراب لِمَا فيه من السواد. وعلى هذا يفضل الشيب بما فيه من البياض على الشباب الذي يخلو من هذا اللّون، ومن المعروف أن

الشيب لم يكره لمجرد اللّون، كما أن البازي لم يفضّل لمجرّد اللّون، ولكنها العلل المتوهمة التي يتلطّف الشعراء بإيرادها، ليحسّنوا ما خلا من الحسن، ويقبّحوا الحسن الجميل.

ومن أسرار التخيّل في التشبيه المبالغة وإلى الحدّ الذي يجعل الأوصاف التي هي طبيعة في الشيء أو واجبة له إنما حصلت فيه بسبب الممدوح أو المعني بالحديث. وقد مثّلوا لهذا النوع بقولهم: إن الشمس تستعير منه النور وتستفيده، وقولهم: إن القمر يكتسب منه الجمال أو يجعلهما سارقين لهذه الأمور من ممدوحه، مثل قول ابن بابك:

ألا يا رياض من أبرق الحمى نسيمك مسروق ووصفك مُنْتَحل حكيت أبا سعدٍ (١) فنشرك نشره ولكن له صِدْق الهوى ولك المَلَل

فانظر إلى الشاعر كيف بالغ في نسبة الرائحة الطيبة إلى ممدوحه وادّعى أن الرياض النَّضِرة قد سرقت نسيمها وانتحلت جمالها من ممدوحه أبي سعيد، ولا شكّ أن الأصل في ذلك تشبيه أبي سعيد بالرياض في جمالها وطِيب نسيمها، لكن الشاعر أخرج ذلك مخرج المبالغة مستخدماً التخييل في ذلك.

هذه هي بلاغة التشبيه وبعضٌ مِنْ أسراره من حيث مبلغ طرافته، وبُعْدِ مرماه، ومقدار ما فيه من خيال، ولو أردنا أن نُورد لك بقيّة ما فيه من أسرارٍ لطال الكلام.

<sup>(</sup>١) ممدوح الشاعر.





### الحقيقة والمجاز

الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل في الوضع الذي يكون فيه التخاطب.

أما المجاز، فهو اللفظ المُستعمل في غير ما وُضِع له لعلاقة مع قرينة ما نعة من إرادة المعنى الحقيقي.

وهذان المثالان يوضحان ذلك:

قال المتنبّى وقد قابله ممدوحه وعانقه:

فلم أرّ قبلي مَنْ مشي البحر نحوه ولا رجلاً قامت تعانقه الأسد

فإطلاق «البحر» على الممدوح مجاز، وإطلاق «الأسد» عليه مجاز أيضاً؛ فلفظ «البحر» له دلالتان: إحداهما حقيقية، وهي هذا الماء العظيم المجتمع الذي طعمه ملح، والآخر مجازياً وهي الممدوح. وللفظ «الأسد» دلالتان أيضاً، إحداهما هذا الحيوان المفترس المعروف وهي حقيقية، والأخرى ممدوح المتنبي وهي مجازية.

وإذا تأمّلت رأيت أنّ هناك صلة وعلاقة بين المعنى الأصليّ الحقيقيّ للفظين: (بحر، أسد)، والمعنى العارض الذي استُعمل فيه. وهذه العلاقة هي المشابهة؛ لأن الممدوح في جُوده يشبه البحر في عطائه، وهو في شجاعته يشبه الأسد في جرأته، ولا يمكن أن يلتبس عليك الأمر فتفهم من (مشى البحر) المعنى الحقيقي للبحر؛ لأن البحر الحقيقي لا يمشي، فكلمة تمشي إذا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، ولهذا تسمّى قرينة دالة على أن المعنى المقصود هو المعنى الجديد العارض.

كما أنه لا يمكن أن يلتبس عليك الأمر، فتفهم من «تعانقه الأسد» المعنى الحقيقي للأسد؛ لأن الأسد الحقيقية لا تُعانِق، فكلمة تعانقه إذا تمنع

من إرادة المعنى الحقيقي، ولهذا تسمّى قرينة دالّة على أن المعنى المقصود هو المعنى العارض.

وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ مَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَنِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَا أَوْهُمُ الظَّلْخُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَنَةِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

فلفظ «الظلمات» في الآية له دلالتان: إحداهما حقيقية، وهي هذا اللّون الأسود الذي يخيّم على الأرض ليلاً، والأخرى مجازية وهي الكفر. وللفظ «النور» في الآية له دلالتان أيضاً: إحداهما حقيقيّة، وهي هذا الضياء الذي نعرفه في الأرض نهاراً وما نراه في الكواكب وغيرها، والأخرى مجازيّة وهي الإيمان.

وإذا تأمّلت رأيت أن هناك صلة وعلاقة بين المعنى الحقيقي الأصلي للفظ «الظلمات»، وكذلك للفظ «النور» و«الإيمان»، وهذه العلاقة هي المشابّهة؛ لأن الكفر يشبه الظلمة التي يتسكّع فيها الخابط ويضِلُّ القاصد، والإيمان يشبه النور الذي يؤمّه الحائر، ويهتدي به الجائر.

ولا يمكن أن يلتبس عليك الأمر فتفهم من (الظلمات) المعنى الحقيقي، وكذلك بالنسبة للنور؛ لأن القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي لهذين اللفظين هي أن الحالة المفهومة من سياق الكلام تدلّ على أن المقصود المعنى العارض؛ لأن عاقبة الإيمان مُضيئة بالنعيم والثواب، وعاقبة الكفر مظلمة بالجحيم والعذاب.

## تمرین (٤٦)

بيُّن أمِنَ الحَقِيقَةِ أمْ مِنَ المجاز الكلمات التي تحتها خطِّ في الأمثلة التالية: ١ ـ قال أبو الطيب حينما أنذر السحاب بالمطر وكان مع ممدوحه:

تعرض لي السحاب وقد قفانا فقلت إليك إن معي السحابا ٢ ـ وقال في المديح أيضاً:

فلا زالت الشمس التي في سمائه مطالعة الشمس التي في لثامه (۱)

<sup>(</sup>١) المطالعة: هنا المشاركة في الطلوع، أي لا زال باقياً بقاء الشمس، فكلّما طلعت السماء كان وجهه طالعاً بإيزائها.

٣ \_ وقال التهامي في رثاء ابنه:

يا كوكباً ما كان أقصر عمره وكذلك عمر كواكب الأسحار 1 - وقال شوقى:

لَبِئَتْ مصر في الظلام إلى أن قيل: مات الصّباحُ والأضواء

### تمرین (۱۷)

استعمل الأسماء الآتية استعمالاً حقيقياً مرّة، ومجازياً أخرى لعلاقة المشابهة: الغيث \_ الصقر \_ البدر \_ السيف \_ الذئب \_ البرد \_ النجوم \_ السرج \_ الحنظل \_ الجبال.

#### أقسام المجاز؛

يقسم علماء البلاغة المجاز قسمين:

١ ـ المجاز العقلي.

٢ ـ المجاز اللغوي، وهو نوعان:

أ \_ الاستعارة.

ب ـ المجاز المرسل،

### المجاز العقلى:

هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي.

والإسناد المجازي يكون إلى سبب الفعل، أو زمانه، أو مكانه، أو مصدره، أو بإسناد المبني للفاعل إلى المفعول، أو المبني للمفعول إلى الفاعل.

وهذه طائفة من الأمثلة تبيّن المجاز العقلي في كلِّ منها وعلاقته:

أ ـ أمثلة للمجاز العقلي والعلاقة السببية:

أي إسناد الفعل إلى غير فاعله.

قَــال تــعــالـــى: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِقَةَ فَلَا يُجُزَئَ إِلَّا مِثْلُهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْوَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُزَفُونَ فِيهَا بِعَنْرِ حِسَابٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ففي إسناد بناء الصّرح إلى هامان وزير فرعون مجازٌ عقلي علاقته السببية؛ لأنّ هامان لم يبنِ الصَّرح بنفسه، وإنما بناه عمّاله، ولكن لمّا كان هامان سبباً في البناء أُسند الفعل إليه.

وقال المتنبى:

والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم(١)

ففي إسناد الاخترام، أي الإهلاك، إلى الهمّ مجازٌ عقليّ علاقته السببية؛ لأن الهمّ لا يهلك الجسم، وإنما الذي يهلكه هو المرض الذي سببه الهمّ.

وفي إسناد الفعل (يشيب) إلى ضمير الهم مجاز عقلي علاقته السببية؛ لأن الهم لا يشيب الرأس، وإنما الذي يشيبه هو الضعف في جذور الشَّعر الناشيء عن الهمّ.

والعرب تقول: ريخٌ عقيم.

ففي إسناد العقم إلى الرِّيح إسناد إلى غير فاعله الحقيقي؛ لأن الرِّيح في الحقيقة ليست عقيمة، وإنما النبات الذي تمرّ عليه فلا يُنْتِج هو العقيم. ولمّا كانت الريح سبباً في هذا العقم، أسند العقم إليها على سبيل المجاز العقلي لعلاقة السسة.

ب ـ أمثلة للمجاز العقلى والعلاقة الزمانية:

قال شاعر:

ولما رأيت الخيل تَتْرَى أثائجا عَلِمْتُ بأن اليوم أحمس فاجر (٢)

ففي إسناد الفجور إلى اليوم إسناد إلى غير ما هو له؛ لأن اليوم لا يفجر، وإنما يفجر الناس فيه. ولمّا كان ما يقع فيه من فجور أُسند إليه. وعلى هذا، فالمجاز عقلى علاقته الزمانية.

وقال آخر:

<sup>(</sup>١) يخترم: يهلك. والناصية: شعر مقدَّم الرأس.

<sup>(</sup>٢) تترى: تتابع. الأثانج: الصائحات. الأحمس: الصّلب الشديد. الفاجر: المنبعث من المعاصى.

هي الأمور كما شاهدتها دُوَلٌ من سبرَّه زمنًا ساءته أزمان ففي إسناد الإساءة والسرور (إلى الزّمان مجاز عقليّ علاقته الزمانية؛ لأن الزمان لا يسيء ولا يسرّ، وإنما يقع فيه السرور والإساءة.

والعرب تقول: يومٌ عاصف.

ففي إسناد العصف إلى اليوم إسناد إلى غير فاعله الحقيقيّ؛ لأن اليوم لا يعصف، وإنما عصوف ريحه يكون فيه. ولمّا كان ما يقع فيه من عصوف أُسْند إليه. فالمجاز عقلى علاقته الزمانية.

ج \_ أمثلة للمجاز العقلي والعلاقة المكانية:

قال شاعر:

وكل امرىء يولي الجميل محبّب وكل مكان ينبت العزّ طيّب فقول الشاعر: «كل مكان ينبت العزّ» مجاز عقلي، فقد أسند فيه الفعل إلى غير فاعله الحقيقيّ؛ ذلك لأن العزّ يَنْبُتُ في المكان ولا يُنبته المكان. وعلى هذا، فالمجاز عقلي والعلاقة مكانية.

وقال شوقي:

أيرَى العجم من بني الظلّ والماء عجيباً أن تُنجب البَيْداء

فقول شوقي: «تُنجب البيداء»، أي الصحراء، مجازٌ عقلي، فقد أسند فيه الفعل إلى غير فاعله الحقيقي؛ وذلك لأن الذي يُنجب هُمْ ساكنوها، وليست البيداء. وعلى هذا، فالمجاز عقلى والعلاقة مكانية.

والعرب تقول: بيتٌ ساكن.

ففي إسناد الإسكان إلى البيت مجاز عقلي، فقد أُسند فيه الفعل إلى غير فاعله الحقيقي؛ لأن البيت هو مكان الإسكان وليس هو الساكن، بل الساكن هم الناس. وعلى هذا، فالمجاز عقلي والعلاقة مكانية.

د ـ أمثلة للمجاز العقلي والعلاقة المفعولية (١):

<sup>(</sup>۱) وفيها يسند المبني للفاعل إلى المفعول، وإن شئت فقل: يسند الوصف المُسند للفاعل إلى المفعول.

قال شاعر:

إِنَّ البَهِلِيَّة مِن تَمَلُّ كلامَه فانقع فؤادك من حديث الوامق(١)

فالمجاز في قوله: «حديث الوامق» وعلاقته المفعولية؛ إذ المراد سرّ نفسك بمحادثة الموموق، أي المحبوب.

وقال آخر:

لقد لمتنايا أم غيلان في السرى ونِمْت وما ليل المطيّ بنائم

فالمجاز هو في قوله: «وما ليلي المطيّ بنائم»، فإسناد النوم إلى ليل المطيّ مجاز غير حقيقي؛ لأن ليل المطيّ لا يحدث منه النوم على الحقيقة، وإنما يقع فيه الفعل، أي ينام فيه. إذن الليل ليس بنائم، وإنما هو منوّم فيه. وعلى هذا، ففي كلمة نائم مجاز علاقته المفعولية.

والعرب تقول: شرف صاعدٌ.

فإسناد الصعود إلى الشرف مجاز غير حقيقيّ؛ لأن الشرف لا يصعد على الحقيقة، وإنما يُصعد به إلى المراتب العليا. إذن الشرف ليس بصاعد، وإنما هو مصعود به. وعلى هذا، ففي كلمة «صاعد» مجاز علاقته المفعولية.

هـ أمثلة للمجاز العقلي والعلاقة الفاعلية<sup>(٢)</sup>:

قال الحُطَيئة:

دع المكارم لا ترحل لبُغْيتها واقْعُدْ فإنَّك أنت الطّاعم الكاسي

فالمجاز في قوله: «أنت الطاعم الكاسي» وعلاقته الفاعلية، فقد أسند طاعم وكاسي، وهما مبنيّان للفاعل إلى ضمير الشخص المهجق، وهو مطعوم مكسة.

والعرب تقول: عيشة راضية.

<sup>(</sup>١) انقع من نقع بالشراب استشفى منه، وكذا بالخبر.

<sup>(</sup>٢) وفيها يسند المبني للمفعول إلى الفاعل، وإن شئت فقل: يسند الوصف المسند للمفعول إلى الفاعل.

وأصل الكلام رضي المرء عيشته، فأسند الفعل إلى غير فاعله الحقيقي، فصار عيشة راضية (١)؛ فآل الأمر إلى أن صار المفعول «عيشته» فاعلاً. وعلى هذا، فالمجاز عقلى علاقته الفاعلية.

والعرب تقول أيضاً: سيل مفعم.

فالسيل هو الذي يُفعم، أي يُملأ، وأصله أفعم السيل الوادي أي ملأه؛ فالفاعل الحقيقي الذي أسند إليه الإفعام هو السيل، لكن الفعل أسند إلى غير فاعله الحقيقي، وقيل: «سيل مفعم»؛ فالإسناد هنا مجاز وهو مجاز عقلي علاقته الفاعلية.

و ـ أمثلة للمجاز العقلي والعلاقة المصدرية:

قال شاعر:

قد عَزَّ عِزُّ الألى لا يبخلون على أوطانهم بالدَّم الغالي إذا طُلِبًا

فالفعل «عَزَّ» لم يسند إلى فاعله الحقيقي، وإنما أسند إلى مصدره «عِزُّ»، ذلك بجعل ما هو مصدر في المعنى فاعلاً لفظياً على سبيل المجاز؛ فالفعل في البيت قد أسند إلى غير ما هو له لعلاقة المصدرية، وهذا مجاز عقلي علاقته المصدرية.

وقال آخر:

تكاد عطاياه تجنّ جنونها إذا لم يعوِّذها بِرُقْيَةِ طالب

فالمجاز في قوله: «تجنّ جنونها» حيث لم يُسْنِد الفاعل الحقيقيّ، وإنما أسند إلى مصدره، وذلك بجعل ما هو مصدر في المعنى لفظاً حقيقياً على سبيل المجاز، فإسناد الفعل «يجنّ» إلى المصدر «جنون» وعدم إسناده إلى الفاعل الحقيقي «عطايا» مجاز علاقته المصدريّة.

والعرب تقول: شعر شاعر.

<sup>(</sup>١) أي: رضيت العيشة، ثم أخذ من الفعل المبني للفاعل، اسم فاعل وأسند إلى ضمير العيشة.

فقد أسند شاعر إلى ضمير المصدر، وحقّه أن يسند للفاعل، أي الشاعر؛ لأنه هو الفاعل الحقيقي وليس الشعر. وعلى هذا، فالمجاز عقلي وعلاقته المصدرية.

## تمرین (۱۹)

في الأمثلة التالية مجازات عقلية علاقاتها سببية، وزمانية، ومكانية، بَيُّنْها مع الإيضاح:

١ ـ قال شاعر:

الدُّهر يفترس الرجالُ فلا تكن ممن تطيشهم المناصب والرّتب

٢ ــ وقال آخر:

يُغَنُّي كما صدحت أيكة وقد نبه الصبح أطيارها

٢ ــ وقال آخر:

نعم المعين على المروءة للفتى مالٌ يتصنون عن التبدد نفسه

٤ ـ وقال شوقي:

إن الديار تريق ماء شؤونها كالأُمّهات وتندب الأحياء

ه ـ ذاك مَشْرَبُ عذب.

٦ ـ وقال شوقي:

بايعته القلوب في صلب سيتي يوم أن شاقها إليها الرجاء(١)

## تمرین (٤٩)

في الأمثلة التالية مجازات عقلية علاقاتها: مفعولية وفاعلية ومصدرية، بَيْنها مع الإيضاح:

ا \_ قال تعالى: ﴿ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلَّاخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴾ [الإسراء: ١٥٠].

٢ \_ وقال تعالى: ﴿ فَلِنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّاهَ دَافِقٍ ۞ ﴾ [الطارق: ٥، ٦].

وقال أوس بن حجر:

خلت على ليلة ساهرة بصحراء شرج إلى ناظر

<sup>(</sup>١) سيتي: اسم اثنين من فراعنة السلالة ١٩.

- ٤ \_ شاق شوقه إلى الفوز في الامتحان.
  - ٥ \_ وضع فلاناً الطمعُ ودناءةُ النّسب،
    - ١ \_ عظمت عظمته.

## تمرین (۵۰)

بيُّن كل مجاز عقليِّ وعلاقته في الأمثلة التالية:

١ ـ قال شوقى:

شادٍ ما لهم يَسشِدُ زمان ولا أنشأ عصرٌ ولا بني بناء ٢ ـ وقال شاعر:

محا البَيْن ما أبقت عيون المها مِنْي فشِبْت ولم أفضِ اللبانة من سنّي ٢ ـ قال تعالى: ﴿وَجَمَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ بَمِرى مِن غَيْهِمَ ﴾ [الأنعام: ١].

٤ ــ وقال تعالى: ﴿لا عَاصِمُ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [هود: ٤٣].

٥ \_ وقال تعالى: ﴿ إِذَا نُبِخَ فِي الشُّرِدِ نَفَخَةٌ وَجِدَةٌ ﴿ ﴾ [الحاقة: ١٣].

٦ \_ زرنا حديقة غنّاء،

٧ \_ وقال شاعر:

ومِنْ نكد الدنيا على الحرِّ أن يرى عدوًّا له ما من صداقته بُدُّ

٨ ـ منزلٌ عامرٌ بنعم الله تعالى.

٩ \_ ومن أقوال العرب: عجبٌ عاجب.

١٠ \_ وقال ابن البراق:

تقول سلمى لا تعرض لتلفة ولَيْلُك من لَيْلِ الصعاليك نائم

١١ \_ وقال أبو الطيّب:

وتُحيي له المالَ الصوارمُ والقنَا ويقتل ما يحيي التبسّم والجدا

١٢ ـ أهلك الناس الدينار والدّرهم،

١٢ \_ قال تعالى: ﴿ يَوْمًا يَجْمَلُ آلُولُدَانَ شِيبًا ﴾ [المزمل: ١٧].

١٤ \_ وقال شاعر:

الـدُهْـرُ لاذِمٌ بـيـن فـرقـتنا وكـذلك فـرّق بـيـننا الـدُهـر

١٥ ـ هذا مركب فارمً.

١٦ .. قال تعالى: ﴿ يَقُولُونَ أَوِنًا لَمُرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ١٠ ﴾ [النازعات: ١٠].

١٧ \_ وقال تعالى: ﴿ نَاصِيَةِ كَذِبَةِ خَالِثَةِ ١٣ ﴾ [العلق: ١٦].

١٨ \_ وتقول العرب: ناقة حلوب.

١٩ \_ وتقول أيضاً: طريقٌ سائر.

۲۰ \_ هذا يومٌ عصيب.



هات ست مجازات عقلية علاقاتها ما يلى:

١ ــ السببية. ٢ ــ الزمانية. ٣ ــ المكانية. ٤ ــ المفعولية. ٥ ــ الفاعلية.
 ٢ ــ المصدرية.

## تمرین (۵۲)

إشرح قول الشاعر وبينن ما فيه من مجاز عقليّ:

أرى الشعر يحيي الناس والمجد بالذّي تبقيه أرواح له مطرات فما المجد لولا الشّعر إلا معاهد وما النّاس إلا أغظُمُ نخرات

#### المحار المرسل:

هو كلمة استعملت في غير معناها الأصلي، لعلاقة (١) غير المشابهة مع قرينة (٢) مانعة من إرادة المعنى الأصلي. وسُمّي مرسلاً لأنه لم يقيد بعلاقة المشابهة، أو لأن له علاقات شمّى منها:

السببية، المسببية، الجزئية، الكليّة، اعتبار ما كان، اعتبار ما يكون، المحلّة، الحاليّة.

وهذه طائفة من الأمثلة تبيّن المجاز المرسل في كلِّ منها وعلاقتها:

<sup>(</sup>١) يُعرِّف البلاغيون العلاقة بأنها الأمر الذي يقع به الارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازى، فيصح الانتقال من الأوّل إلى الثاني.

 <sup>(</sup>٢) أما القرينة، فعرفها البلاغيون أيضاً بأنها الأمر الذي يصرف الذهن عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وهي إما قرينة عقلية أي حالية، وإما قرينة لفظية.

أ ـ علاقة السببية: وذلك بأن يطلق المتكلّم لفظ السبب ويريد المسبّب، نحو قولهم:

رعى جوادي الغيث.

فالمجاز هنا في الغيث؛ لأنه لا يرعى، وإنما يرعى «النبات» الذي كان الغيث سبب ظهوره ونمائه. ومن أجل ذلك سمّي النبات غيثاً، فإطلاق الغيث على النبات مجاز مرسل علاقته «السببية».

وقال السموأل:

تسيل على حدِّ السيوف نفوسنا وليست على غير السيوف تسيل

فالمجاز في البيت في لفظة «نفوسنا»؛ لأن النفوس لا تسيل، وإنما تسيل الدماء على حدِّ السيوف، لكن ولمّا كان وجود النفس في الجسم سبباً في وجود الدّم فيه، فإطلاق النفوس على الدَّم التي هي سبب في وجوده مجاز مرسل علاقته «السبية».

وقال المتنبى:

له أيادٍ على سابعة أعُدُ منها ولا أعَدُدُهَا

فالمجاز هنا غير لفظة «أياد»، فقد ذكر الأيادي وهو يريد النّعم، لما بينهما من علاقة السببية؛ إذ الأيادي هي التي تمنح النّعم، فإطلاق الأيادي على النّعم لأنها هي سبب منحها مجاز مرسل علاقته «السببية».

ب \_ علاقة المسببية: وذلك بأن يذكر المسبب، ويكون المقصود هو المسبب، نحو قولنا: أمطرت السماء نباتاً.

فالمجاز هنا في لفظة نباتاً؛ لأنه لا ينزل من السماء، وإنما الذي ينزل هو الغيث. ولمّا كان النبات مسبّباً عن الغيث، فهذا مجاز مرسل علاقته «المسبّبية».

قال تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلَيَصُمُّهُ ﴾ [البفرة: ١٨٥].

فالمجاز في الآية في لفظة «الشهر»؛ لأنه لا يشاهَد، وإنما الذي يُشاهَد الهلال الذي يظهر أوّل ليلة في الشهر، والهلال سبب في وجود الشهر، فإطلاق الشهر عليه مجاز مرسل علاقته المسببية.

وقال تعالى: ﴿وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْنَا أَوْ هُمَ قَآبِلُونَ ۞﴾ [الأعراف: ٤].

فالمجاز في الآية في قوله تعالى: ﴿أَمْلَكُنَّهَا﴾، ويكون المراد والله أعلم أردنا إهلاكها، فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون؛ لقوله تعالى: ﴿فَجَاءَهَا بَأْسُنَا﴾، قرينة مانعة من أن يكون الإهلاك قبل مجيء البأس. وقد ذكر سبحانه وتعالى الإهلاك مسبّب عنها. وعلى هذا، فالمجاز مرسل والعلاقة «مسبّبية».

جـ علاقة الجزئية: تحدّث هذه العلاقة حين يطلق الجزء، ويراد الكل، وهذا نحو قولنا: سأجازيك بما قدَّمت يداك.

فالمجاز هنا في كلمة «يداك»؛ لأن الذي عمل العمل الذي يستحقّ عليه الجزاء إنما هو النفس والجسم لا اليدان وحدهما، فإطلاق اليدين وهما الجزء على النفس والجسم وهما الكلّ وهو المراد، مجاز مرسل علاقته «الجزئيّة».

وقال البارودي في مطلع قصيدة له بعنوان: «في سرنديب»:

لكل دمع جرى من مقلة سبب وكيف يملك دمع العَيْن مكتسب

فالمجاز في لفظة «مقلة»، وهي شحمة العين؛ لأن الدمع لا يجري من هذا الجزء من العين وحده، وإنما يجري من العين كلّها، فإطلاق المقلة وهي جزءٌ على العين وهي الكل وهو المراد بالقول، مجاز مرسل علاقته الجزئية.

وقال شوق*ى*:

فجابوا العباب على عود وسارية وأوغلوا في الفلا كالأسد وحدانا (١) فإطلاق الشاعر «العود والسارية» وهي الجزء على السفينة وهي الكل وهو المراد، مجاز مرسل علاقته الجزئية.

د ـ علاقة الكلّية: تحدث هذه العلاقة حين يُطلق الكلّ ويُراد الجزء، نحو: سكنت الجزائر.

فالمراد أنّني سكنت منزلاً من منازلها ولم أسكن في القطر جميعه،

<sup>(</sup>١) العباب: البحر المتلاطم الأمواج. الفلا: البيداء.

فإطلاق الجزائر وهي الكلّ، وإرادة البعض منها مجاز مرسل علاقته «الكلّية».

قال تعالى: ﴿وَالنَّارِقُ وَالنَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيدٌ ﴿ ﴾ [المائدة: ٣٨].

فالمجاز في ﴿ فَأَقَطَعُوا أَيدِيهُما ﴾ أراد بالبد البعض الذي هو إلى المرفق والذي إلى الرسغ، فقد عبر بالكل، وأراد الجزء، فالمجاز مرسل والعلاقة كلية. ونحو قولنا:

في الحصة الأدبية بين الساعة الثامنة والتاسعة صباحاً قرأنا شعر أبي الطيب المتنبّي.

فالمراد أننا قرأنا قصيدة من شعر أبي الطيّب ولم نقرأ شعره جميعه في ساعةٍ واحدة، فإطلاق «الشعر» وهو الكلّ وإرادة البعض منه «قصيدة» مجاز مرسل علاقته الكلّية.

هـ علاقة اعتبار ما كان: وذلك كأن يعبّر عن أمرٍ من الأمور بشيء لا يتفق وحالته الحاضرة الماثلة، ولكن يُنظر إلى ما كان عليه، وهذا نحو قولنا:

شربت البنّ.

والمراد شربت قهوة كان أصلها بنّاً؛ فإطلاق البنّ على القهوة مجاز مرسل علاقته «اعتبار ما كان».

قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۞﴾ [طه: ٧٤].

فالمجاز في ﴿مَن يَأْتِ رَبَّمُ مُجَّرِمًا﴾، ومن المعلوم والواضح أن الإنسان إذا جاء ربّه وأوقف للحساب لا يكون مجرماً؛ لأن أعماله تنقطع وتنتهي بموته، ولكن الآية عبّرت بالمجاز بالنظر إلى ما كان عليه هذا العبد من الإجرام في دنياه؛ فالمجاز مرسل والعلاقة اعتبار ما كان.

كنت في مدينة الأصنام(١).

<sup>(</sup>١) مدينة عريقة في الجزائر.

والمراد مدينة الشلف قبل تغيير الاسم، فالمجاز مرسل والعلاقة اعتبار ما كان.

و \_ علاقة اعتبار ما يكون: وفيها يسمّى الشيء باسم ما يؤول إليه. ومن أمثلة ذلك قولنا:

علماء البلاد يتعلّمون في المدارس الابتدائيّة.

فالمجاز هنا في كلمة «علماء»؛ لأن العالم يستحيل أن يتعلّم في المدارس الابتدائيّة، وإنما المراد في القول الأطفال الذين يتعلَّمون وحين يكبرون يصبحون علماء. ولهذا، فإطلاق العلماء وإرادة تعلّمهم وهم صغار مجاز مرسل علاقته «اعتبار ما يكون»، أي اعتبار ما يؤولون ويتحوّلون إليه في المستقبل.

قال تعالى: ﴿فَلِنَدُونَهُ مِعْلَمٍ خَلِيمٍ ﴿ الصَّافَاتِ: ١٠١].

فالمجاز في (غلام حليم)؛ لأن الغلام عند ولادته لا يُذرِك، فلا يتصف بالحِلْم أو غيره من الصفات، ولكنه يكون حليماً حينما يكبر ويبلغ مبلغ الرجال. ولهذا، فإطلاق الغلام الحليم وإرادة الرجل الحليم مجاز مرسل علاقته «اعتبار ما يكون»، أي اعتبار ما يكون أي اعتبار ما يؤول ويتحوّل إليه في المستقبل.

وقيال تسعيالسي: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي اَلْعَنَلَى اَلْحُرُ بِالْحُرُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْقُ بِالْأَنْفَ ﴾ [البقرة: ١٧٨].

فالقصاص، وهو المساواة في العقاب والجزاء لم يفرض فيمن قتل قبل نزول الآية الكريمة، وإنما فرض فيمن سيقتل بعد نزولها؛ فالمجاز في كلمة «القتلى» أي الذين سيقتلون بعد نزول الآية. ومن هنا، فإطلاق القتلى وإرادة مَنْ سيقتلون بعد نزول آية القصاص مجاز مرسل علاقته «اعتبار ما يكون».

ز ـ علاقة المحلّية: وفي هذه الحالة من المجاز يذكر المحل، ويكون المراد الحال فيه، نحو قولنا: سقينا الأرض بالدّلو.

فالدّلو لا تسقي الأرض، وإنما الذي يسقيها الماء، فإطلاق الدّلو ـ المحل ـ وإرادة الماء ـ الحال فيه ـ مجاز علاقته المحلية.

قال تعالى: ﴿وَسُئُلِ ٱلْقَرْبِيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢].

فالمجاز في لفظة «القرية» لأنها لا تُسأل كلّها نباتها وحيوانها وجمادها وجدرانها، وإنما الذين يُسألون هم سكّانها، فالمجاز مرسل والعلاقة محلّية.

قال شاعر:

بلادي وإن جارت عليّ عزيزة وأهلي وإن ضنّوا عليّ كِرامُ فالبلاد لا تجور، وإنما الذين يجورون هم أهلها؛ فإطلاق البلاد - المحل - وإرادة الحالين فيها، أي الأهل مجاز مرسل علاقته المحلّية.

ر معلاقة الحالية: وفيه يذكر الحال، ويكون المراد المحل، نحو قولنا: نزلت بكرماء لا يبخلون بشيء.

فالمجاز في «بكرماء»، فالكرماء لا ينزل بهم أو بساحة أنفسهم، وإنما ينزل بأرضهم أو ديارهم التي يقيمون بها، فالكرماء ـ حال ـ وأرضهم أو ديارهم محلّ لهم، فالمجاز مرسل والعلاقة حالية.

قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ اَبَيْضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٠٧].

فالمجاز في رَخْمَةِ اللهِ اللهِ الرحمة معنى من المعاني لا يمكن للإنسان أن يحلّ فيها، وإنما يحلّ في مكانها الذي يقصد به في الآية وهي الجنّة، فالرحمة حال، والجنّة محل لها، والمجاز مرسل، والعلاقة حالية.

قال شاعر يرثى معن بن زائدة:

ألماً على «معن» وقولا لقبره سقَتْك الغوادي مربعاً ثم مربعا فالمجاز في «معن» يُراد به قبره، فقد أطلق الشاعر الحال وهو «معن»، وأراد المحلّ الذي حلّ فيه بعد وفاته وهو القبر، بدليل قوله: «وقولا لقبره»، فالمجاز هنا مرسل علاقته «الحالية».

**9 9 9** 

تلك هي أهم علاقات المجاز المرسل، ولا بأس أن نذكر علاقات أخرى لتعميم الفائدة:

- علاقة الآلية: وذلك إذا ذُكِر اسم الآية وأريد الأثر الذي ينتج عنه، نحو: (إنى أتتنى لسان ما أُسَرُّ بها)، أراد باللّسان الخبر واللّسان أداته، ونحو

قوله تعالى: ﴿فَأَتُواْ بِهِ، عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ﴾ [الأنبياء: ٦١]، أي على مرأى منهم، والأعين آلة الرؤية.

- علاقة المجاورة: وذلك فيما إذا ذُكِر الشيء وأُريد مجاوره، نحو قولهم: «من يركب البحر لا يخشى من الغرق»، فالبحر لا يُركب، وإنما تُركب السفينة. فقد ذكر الشاعر البحر، وأراد السفينة والعلاقة بينهما المجاورة.

ـ علاقة الخصوص: وهي أن يُطلق الخصوص ويُراد به العامّ، وذلك كقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجَسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ نَسَمَعْ لِنَوَلِمِمْ كَأَمُمُمُ خُشُبُ مُسَدَّدً فَي يَعْرَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُرُ الْعَدُوثُ فَالْحَذَرُهُمْ فَاللَّهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُوْفَكُونَ ﴾ والمنافقون: ٤].

فقد عبّرت الآية الكريمة عن الأعداء «بالعدو» بإطلاق الخاصّ وإرادة العموم.

ـ علاقة العموم: وهي أن يُطلق العام ويُراد به الخصوص؛ كقوله تعالى: ﴿وَالشُّعَرَاهُ يَنَبِّعُهُمُ ٱلْفَاوُنَ ﴿ الشعراء: ٢٢٤].

فقد أطلقت الآية العام وهو «الشعراء»، والمراد طائفة منهم كانت تؤذي النبيّ ﷺ والمسلمين بالقول تهجوهم وتنال من أعراضهم وتفحش في القول وتسفّ في الهجاء، ولا يدخل في عموم الآية أولئك الذين ناصروا الدعوة وشدّوا أزر الإسلام بشعرهم ونافحوا عنه بقصائدهم.

- علاقة الملزومية: وفي هذا النّوع من المجاز يذكر الملزوم، ويكون المراد لازمه، وقد جاء هذا النوع في قوله تعالى: ﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُوا بِمِهِ يُثْرِكُونَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الكريمة تنكر على هؤلاء المشركين شركهم، الذي لا يستندون فيه إلى دليل أو برهان، وقد عبّرت الآية على الدلالة بالكلام لأنها لازمة له.

- علاقة اللزوميّة: وهي تقابل العلاقة السابقة، ففيها يذكر اللازم ويكون المراد هو الملزوم؛ وذلك كقوله تعالى: ﴿فَلْوَلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينُ ۗ ۚ لَلَّاتَ المُمانِونَ فَي لَلِّتَ الْمُسَبِّحِينُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُو

والمراد في الآية، والله أعلم: لولا أنه كان من المصلّين، وقد جاء التعبير عن الصلاة بالتسبيح؛ لأنه من لوازمها.

## 🗼 تمرین (۵۳)

في الأمثلة التالية مجازات مرسلة علاقاتها سببية، ومسبّبية عَيْنُها مع الإيضاح:

-١ - قال تعالى: ﴿ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتُدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلِيَكُمُ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

٢ \_ ناولني الطبيب جرعة الشفاء.

٣ \_ قال عمرو بن كلثوم:

ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

٤ \_ قال تعالى: ﴿ وَجَزَّا أُا سَبِنَكُو سَبِّنَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ١٥].

٥ \_ وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرُانَ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ ﴾ [النحل: ١٩٨].

٦ \_ كما تُدِين تُدان.

# تمرین (۱۵)

في الأمثلة التالية مجازات مرسلة علاقاتها جزئية وكلّية عَيْنها مع الإيضاح:

ـ وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها فليس لمخضوب البنان يمين
ـ شربت حليب البقر.

\_ وليست أيادي الناس عندي غنيمة ورب يد عندي أشد من الأسر \_ قال ولا الله عندي أشد من ذنبه». \_ قال ولا الله عنه قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه».

... تقول بفمك ما لا تضمر في قلبك،

\_ ركبت القطار،

# تمرین (۵۰)

في الأمثلة الآتية مجازات مرسلة علاقاتها باعتبار ما كان، واعتبار ما يكون عينها مع الشرح:

١ ... انظر إلى التراب كيف يمشي خيلاء،

٢ \_ قال تعالى: ﴿ وَمَا اتُّوا أَلْكِنَاكُمْ أَمُولَكُمْ ﴾ [النساء: ٢].

#### حنة السنة

- ٣ \_ قال الأستاذ للتلميذ معجباً بفكره: أنت مفكّر الأُمّة.
- ٤ \_ إنه من يلق الله يوم القيامة مُصِرّاً على الذنوب والمعاصى لا يفلح.
- ٥ \_ قال تعالى على لسان أحد الفتيين الذين دخلا السجن مع يوسف عليه السلام: ﴿إِنِّ أَرْسَىٰ أَعْمِرُ خَمْرًا ﴾ [يوسف: ٢٦].
  - ٦ \_ أيّاً تكن، فإنك ميت.

## 🤻 تمرین (۵۹) 🦒

في الأمثلة الآتية مجازات مرسلة علاقاتها محلّية وحالية عينها مع الشرح:

١ \_ قال شوقى:

أو كبيب أذلٌ بمنصبر التقنصير وشاهدت قبيصر كبيف استبده

٢ \_ حفرنا الماء «البئر».

٣ \_ قال شاعر:

سل الجيزة الفيحاء عن هرمي مصر لعلك تدرى بعض ما لم تكن تدرى

- ٤ ـ قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلأَثْرَارَ لَنِي نَبِيدٍ ﴿ ﴾ [الانفطار: ١٣].
  - ٥ \_ أدخل إلى اليتامي بالهدايا تؤجر.
    - ٦ \_ غزا القومَ عدوَّ لا يرحم.

## تمرین (۵۷)

ان حقيار فصال تيها وعارباد

عين المجاز المرسل وعلاقته في الأمثلة التالية مع الإيضاح:

١ \_ قال إيليا أبو ماضى:

نسى الطين ساعةً أنه طي وكسا الخزّ جسمه فتباهي وحوى المال في كيسه فتمرّد يا أخي لا تُعِلِّ بوجهك عني ما أنا فحمة ولا أنت فرقد

٢ ــ قال شوقى:

فعشقناك قبل أن تأتى الرسل وفامت بحبك الأعضاء

٣ ـ قال ابن سينا يتحدّث عن النفس:

محجوبة عن كل مقلة عارف وهي التي سفرت ولم تتبرقع

### حنة السنة

٤ \_ قال شاعر:

كفي بالمرء عيباً أن تراه له وجلة ولسيس له لسان ٥ \_ قال تعالى: ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٥٤.

٦ ــ قال شاعر:

ولهم يهبه ق سهوى المعدوا ن دنسهم كهمها دانسوا

٧ \_ قال شوقى على لسان الأمير عمر بن عبد الرحمٰن بن عوف مخاطباً ليلى وقد أمرها أبوها بإحضار الطعام(١):

فما بيي ظماء ولا بيي سغب واعلم أن القِرى دينكم وأن أبساك جواد العدرب

ابن عنوف: لا بنل قنفسي

٨ \_ قال شاعر:

ملك شاد لكنسانة مجدا أحكمت وضع أُسته آباؤه ٩ \_ قال تعالى: ﴿ وَيُنْزِلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَالَ وِرَفًا ﴾ [غافر: ١٣].

١٠ \_ أنظر إلى النطفة كيف يعلو.

١١ \_ شكّ ثيابه بخنجر فأرداه قتيلاً.

١٢ \_ أنظر إلى الجيفة كيف يتكبّر،

١٣ \_ أوقد النار.

١٤ ـ قال شاعر:

إن العدوّ وإن تقدادم عهده فالحقد باق في الصدور مغيب

١ ـ قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّتِل فَأَسْجُدَ لَمُ ﴾ [الإنسان: ٢٦].

١٦ \_ سقط المطر منهمراً فسال الوادي بقوّة.

١٧ \_ قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، «يعني نعيم بن مسعود الأشجعي».

١٨ ... قال رسول الله ﷺ الأزواجه رضى الله عنهنّ:

«أسرعكنٌ لحوقاً بي \_ ويروى لحاقاً بى \_ أطَّوَلُكُنَّ يداً».

١٩ ــ قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمٍ ١١٠ ﴾ [الانفطار: ١٤].

<sup>(</sup>١) من مسرحية شوقى الشعرية «مجنون ليلي».

- ٢٠ \_ دفن العارف بالله أبو مدين بتلمسان.
- ٢١ \_ دخلت الشمس إلى البيت من الكوّة (يعني الشمس: الضوء).
  - ٢٢ \_ طلع الضوء (أي الشمس).
  - ٢٢ \_ غرس الفلاحون اليوم نخيلاً وشجراً.
- ٢٤ \_ مِنَ الناس مَنْ يأكل القمح ويلبس الحرير، ومنهم من يأكل الشعير ويرتدى الكتّان.
  - ٢٥ \_ قال شاعر:
  - كم بعثنا الجيش جَرّا رأ وأرسانا العيونا<sup>(۱)</sup> ٢٦ ـ عِشْ عزيزاً ولا تترك أحداً يذلّ ناصيتك (٢).
    - ٢٧ \_ قال ابن الزيات في رثاء زوجه:

ألا مَنْ رأى الطفل المفارق أُمّه بعيد الكرى عيناه تنسكبان ٢٨ \_ حمى الراعي غمامة واديه (أي عشبه).

## تمرین (۵۸)

ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة بحيث تكون مجازاً مرسلاً في الملاقة التي أمامها:

- ١ \_ أذن \_ الجزئية،
- ٢ \_ المدينة المنوّرة \_ الكلّية.
  - ٣ \_ المكتبة \_ المحلية.
- ٤ \_ فلاسفة \_ اعتبار ما يكون.
- ه \_ الصوف \_ اعتبار ما كان.
  - ٦ \_ العلماء \_ الحالية.
  - ٧ \_ الذهب \_ المسبّبية.
  - ٨ \_ الأموال \_ السببية،

<sup>(</sup>١) الجيش الجرّار: الثقيل السير الكثير.

<sup>(</sup>٢) مقدّمة شعر الرأس.



### بلاغة المجاز

حينما حاول البلاغيّون والنقّاد القدامى أن يتعرّفوا على ما للأسلوب المجازي من روعة بيان وقوّة تأثير، ذهبوا في البداية إلى تقرير حقيقة رأوها بديهية عقليّة، وهي أن المجاز فرعٌ على الحقيقة ولا يعدل من الأصل إلى الفرع إلّا إذا كان فيه زيادة، فإن لم يكن فيه مثل هذه الزيادة في الفائدة يكون عبثاً، ويكون الاقتصار حينئذ على الحقيقة أولى وأفضل؛ لأنها هي الأصل. فما هي الغايات التي يبلغها المجاز؟ وما هي الفائدة من استعماله والعدول عن الحقيقة إليه.؟

لعل أهم تلك الأغراض التي يبلغها المجاز ويعدل عن الحقيقة إلى استعماله للتعبير عن معنى مِنَ المعاني، هو توكيد ذلك المعنى وتقريره في النفس؛ وذلك لأن المعنى إذا لم ينكشف للقارىء أو السامع تمام الانكشاف أثار انفعال التشوّف والتطلّع إلى معرفة دلالته المجازية التي يريدها المتكلّم، حتى إذا وصل القارىء أو السامع إلى معرفة تلك الدّلالة المجازية التي يشير إليها الاستعمال المجازي تحسّ النفس حينذاك باللذّة والمتعة، مما يستدعي توكيد المعنى المجازي فيها وزيادة قابليته في إثارة الانفعال المناسب.

والمجاز المرسل والمجاز العقلي بأنواعما يؤدّيان في الغالب المعنى المقصود بإيجاز، والإيجاز هو مقصد من أهمّ مقاصد البلاغة التي قيل في أوصافها أنها «لمحة دالّة»، أو هي «إصابة المعنى وحسن الإيجاز» أو «إجاعة اللفظ وإشباع المعنى».

فإذا قلت: «عاد القائد بالنصر المبين» كان ذلك أوجز من أن تقول: «عادت جيوش القائد بالنصر المبين» أو «كرمت البلاد علماءها النابغين». فهذا أوجز من قولك: «كَرَّمَ أهالي البلاد علماءها النابغين».

وإذا سمعنا أحداً يقول: «ضرسهم الزّمان وطحنتهم الأيام» كان ذلك أوجز من أن يقول: ضرستهم حوادث الزّمان وطحنتهم مصائب الأيام.

وإذا سمعنا شاعراً يقول:

يغني كما صدحت أيكة وقد نبه الصبح أطيارها فهذا أوجز من قوله: يغني كما صدحت أطيار الأيْكة، وأوجز من قوله: وقد نبّهتها تباشير الصباح.

وهكذا، فأنت ترى أن اللفظ فيما سبق من الأمثلة قد أجيع، وأن المعنى قد أشبع، وتلك هي الغاية من الإيجاز الذي هو لا شكّ ضرب عظيم من ضروب البلاغة. وهناك مظهر آخر للبلاغة في المجاز المرسل والمجاز العقليّ هو الدقة والمهارة في تخيّر العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي بحيث يكون المجاز مصوّراً للمعنى المقصود خير تصوير، كما في إطلاق الرقبة على من استعبد في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِن نِسَامِمٍ مُم يُعُودُونَ لِمَا المعروف أن الرقبة هي موضع القيد في الحيوان أو بتعبير آخر موضع القلادة، وإذا كان الإنسان لا يملك حرّية التصرف ويسّخر كما تسّخر الدوابّ ألحق بها(١).

كما في إسناد الشيء إلى سببه أو مكانه أو زمانه في المجاز العقلي، فإن البلاغة تُوجب أن يختار السبب القوي والمكان والزمان المختصّان؛ ففي قول الشاعر:

والهم يخترم الجسم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم

ففي إسناد الاخترام إلى الهم لا إلى الفاعل الحقيقي وهو المرض، وكذلك الإشابة لا إلى الفاعل الحقيقي وهو الضعف في جذور الشعر الناشىء عن الهم، دقة ومهارة في تخيّر العلاقة بين المعنى الأصلي

<sup>(</sup>١) ولأن الإذلال والخضوع يكون في الرقبة، فقد عدل القرآن الكريم عن التعبير بالحقيقة كالقول بعتق عبد أو تحرير عبد، أو نحو ذلك مُراعاة لأحاسيس هؤلاء الأرقّاء ومثاعرهم حتى لا تبقى العبودية سِمَة تحطّ من شأنهم بعد تحريرهم.

### حنة السنة

والمعنى المجازي، ذلك لما لِلْهَمِّ من سبب قويّ في إهلاك الجسم وإشابة الرأس.

وفي قول المتنبي:

صحب الناس قبلنا ذا الزَّمانا وتبولبوا ببغيصية كبلهيم منسب ربما تحسن الصنيع ليالي كلما نبت الزَّمان قناة ركب المرء في القناة سنانا

وعناهم من أمره ما عنانا له وإن سر بعضهم أحيانا مه ولكن تكدر الإحسانيا

ففي إسناد الفعل «سَرَّ» إلى الزمان لا إلى الفاعل الحقيقي، وهو الحوادث التي به، وإسناد «إحسان الصنيع» و«تكدير الإحسان» إلى الليالي لا إلى الحوادث التي تقع فيها، وإسناد إنبات القناة إلى الزمان لا إلى الحوادث التي توجد فيه مهارة في تخيُّر العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي لما للزمان ولياليه وما يأتيان به من جديد من سبب قوي في "إسْرَار الزمان» و«إحسان الصنيع» و«تكدير الإحسان»، وكذلك لما للزمان واختلاف مظاهر الطبيعة وأحوالها في إنبات أعواد الرماح.

وإذا دققنا النظر نرى أن أغلب ضروب المجاز المرسل والمجاز العقلي لا تخلو من مبالغة بديعة ذات أثر في جعل المجاز جميلاً رائعاً، فإطلاق الكلّ على الجزء مبالغة ومثله إطلاق الجزء وإرادة الكلِّ. ففي قوله تعالى: ﴿جَمَلُوا أَصَٰيِعَهُمْ فِي مَاذَانِهِمْ ﴾ [نوح: ٧] مبالغة، وبلاغة التعبير في الآية، إنه يكشف مدى تعنّت الكفار وشدّة نفورهم من الدّعوة، وشدّة إصرارهم على عدم سماع أي شيء منها، إنهم يريدون إغلاق آذانهم بإحكام شديد، وكأنهم بهذا يضعون الأصابع كل الأصابع وبكامل أجزاء الأصابع فيها.

وفي قولنا: «شربنا ماء زمزم» مبالغة، وبلاغة التعبير فيه أننا أردنا بقولنا بعض الماء لا كله.

وفي قول العرب: «حياة هانئة» مبالغة، وبلاغة التعبير في هذا القول هو إسناد الإحساس بالهناء إلى الحياة لا إلى الفاعل الحقيقي، وهم الأحياء من العقلاء؛ ففي إسناد الهناء إلى الحياة إشعار بعمومها سائر الأيام.

وانظر إلى قول الشاعر:

كفى بالمرء عيباً أن تراه له وجه وليس له لسان تره قد سلك طريقاً أرشد بها السامعين إلى أن من فَقَد الفصاحة والبيان، فكأنّه فَقَد اللّسان جملة، وفي هذا مِنْ كامل المبالغة ما أنت تشعر به وتذوقه.



#### الاستعارة

١ ـ الاستعارة ضربٌ من المجاز اللغوي، وهي تشبيه حذف أحد طرفيه،
 فعلاقتها المشابهة دائماً بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي.

٢ ـ تُطلق الاستعارة على استعمال اسم المشبّه به في المشبّه، فيسمّى المشبّه به مستعاراً منه والمشبّه مستعاراً له، واللفظ مستعاراً.

٣ ـ وقرينة الاستعارة التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي قد تكون لفظية أو حالمة.

### 🗖 أقسام الاستعارة 🗇

يقسم البلاغيون الاستعارة باعتبارات مختلفة: باعتبار الطرفين وباعتبار الجامع، وباعتبار الطرفين والجامع، وباعتبار اللفظ، وباعتبار أمرِ خارج عن ذلك كله.

#### ١ - الاستعارة التصريحية والمكنية:

فباعتبار الطرفين تقسم الاستعارة إلى تصريحية ومكنية.

١ ــ الاستعارة التصريحية: وهي ما صرَّح فيها بلفظ المشبّه به، أو ما استُعير فيها لفظ المشبّه به للمشبّه.

٢ .. والاستعارة المكنية: هي ما حذف فيها المشبّه به أو المُستعار منه ورمز له بشيء من لوازمه.

ولبيان هذين النوعين من الاستعارة نورد فيما يلي طائفة من الأمثلة ثم نعقب عليها بالشرح والتفصيل:

### أمثلة للاستعارة التصريحية:

١ \_ قال تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ مَعَكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

ففي هذه الآية مجاز لغوي، أي كلمة استُعملت في غير معناها الحقيقي وهي «النور»، والمقصود بها الهدى الذي جاء به الرسول على والعلاقة المشابهة بينهما في الهداية، فكما يصل من يهتدي بالنور، دون أن يخاف أو يشعر بالوحشة، ودون أن يصطدم بما يعوق حركته، أو يحول بينه وبين الوصول إلى ما يريد، يكون الأمر بالنسبة لمن يتبع ما جاء به الرسول من الهدى والعلم، والقرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي للنور حالية تُفهم من سياق الكلام.

٢ ـ قال البحتري يمدح الحسن بن وهب:

ولقد بعثت العيس تحمل همّة أمضت عزائم أركب وركائب يشرقن باللّيل التَّمام طوالِعاً منه على نجم «العراق» الثواقل

ففي هذا البيت مجازٌ لغوي، أي كلمة استُعملت في غير معناها الحقيقي، وهي «النجم»، والمقصود بها الممدوح، والعلاقة المشابهة بينهما في العلق والرفعة، والقرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي لفظية، وهي إضافة النجم للعراق.

٣ ـ ونحن نقول: إذا أيقنت بمعية الله وحفظه لك فنم طول حياتك.

فالمجاز في الفعل «نم»، والمقصود به اطْمَثِنّ لعلاقة المشابهة بينهما في الهدوء والسكينة، والقرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي لفظية، وهي «طول حياتك»؛ إذ لا يُعقل أن ينام الإنسان طول حياته.

وإذا تأمّلنا المجاز اللغوي في كلّ هذه الأمثلة الثلاثة رأينا أنها تتضمن تشبيهاً حذف منه لفظ المشبّه واستُعير بدله لفظ المشبه به ليقوم مقامه، بادّعاء أن المشبّه به هو عين المشبّه مبالغةً.

فَكُلِّ مَجَازَ مِن هذا النوع يسمّى «استعارة»، ولما كان المشبّه به مصرّحاً

 به في هذا المجاز سمّى «استعارة تصريحية».

### أمثلة للاستعارة المكنية:

١ ـ قال تعالى على لسان زكريا عليه السلام: ﴿ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَا اللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّل

فالمجاز اللغويّ في الآية في الفعل «اشتعل»، فالذي يُفهم من الآية أن انتشار الشَّيْب في الشعر شبّه باشتعال النار فيما حولها، بجامع (۱) سرعة الانبساط مع تعذّر تلافيه في كل، وقد حُذِف المشبّه به ورُمِز له بشيء من لوازمه، وهو «اشتعل» على سبيل الاستعارة المكنية والقرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات الاشتعال للرأس.

### ٢ ـ قال البارودي:

لا يخفض البؤس نفساً وهي عالية ولا يشيد بذكر الخامل النشب

المجاز اللغوي في كلمة «النشب»، فالذي يُفهم من البيت أن الشاعر يريد أن يشبه «النشب» بإنسان، وأصل الكلام: النشب كإنسان لا يشيد بذكر الخامل، ثم حذف المشبّه به «الإنسان»، فصار لا يشيد بذكر الخامل النشب، على تخيّل أن النشب قد تمثّل في صورة إنسان، ثم رمز للمشبّه به المحذوف بشيء من لوازمه هو «لا يشيد بذكر الخامل»، والذي هو القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقى.

٣ \_ ونحن نقول: دافع المتهم عن نفسه لرفع التهمة عنه.

فالمجاز اللغوي في «رفع التهمة»، فالذي يُفهم من القول: أننا نشبّه «التهمة» بشيء ماديّ ثقيل، وأصل الكلام: التهمة كشيء ماديّ ثقيل يُرفع، ثم حُذِف المشبّه به «الشيء الماديّ الثقيل»، فصار: لرفع التهمة على تخيّل أن التهمة قد تصوّرت في شكل شيء مادّي ثقيل، ثم رُمز للمشبّه به المحذوف بشيء من لوازمه هو «رفع» والذي هو القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى.

وإذا تأمّلنا المجاز اللغوي في هذه الأمثلة الثلاثة الأخيرة رأينا فيها أن

<sup>(</sup>١) الجامع في الاستعارة هو ما يُعبّر عنه في التشبيه بوجه الشبه.

#### حنة السنة

المشبّه به قد حُذِف ورُمِز له بشيء من لوازمه، وعلى هذا فهذا النّوع من المجاز يسمّى «استعارة مكنية».

## تمرین (۹۹)

عين الاستعارة التصريحية مع إجرائها(١) فيما يلى:

١ ـ قــال تــعــالـــن: ﴿ حِكْتَابُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلْخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾
 [إبراهيم: ١].

٢ \_ قال تعالى في فاتحة الكتاب: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطُ ٱلْسُتَقِيدُ ۞ ﴾.

٣ \_ وقال شوقي في مديحه للرسول ﷺ:

لي في مديحك يا رسول الله عرائس تيمّن فيك وشافهن جلاء

٤ \_ وقال رحمه الله أيضاً:

دقّات القلب قائلة له إنّ الحياة دقائقٌ وثوان

٥ \_ وقال أحد الشعراء:

شمس وبدرٌ وَلَدا كوكبا أقسمت بالله لقد أنجبا

## تمرین (۱۰)

عين الاستمارة المكنية مع إجرائها فيما يأتي:

١ \_ قال الحجاج بن يوسف من خطبته في أهل العراق:

«إني لأرى رؤوساً قد أينمت وحان قطافها، وإني لصاحبها».

٢ \_ وقال السرى الرفاء:

مواطنٌ لم يسحب بها الغَيُّ ذيله وكم للعوالي بينها من مساحب (٢)

<sup>(</sup>۱) يُقصد بإجراء الاستعارة تحليلها إلى عناصرها الأساسية التي تتألّف منها، وهذا التحليل يتطلّب تعيين كلَّ من المشبّه والمشبّه به في الاستعارة وعلاقة المشابهة أو الصفة التي تجمع بين طرفي التشبيه ونوع الاستعارة، وكذلك نوع القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقيّ، والتي تكون أحياناً لفظية وأحياناً حاليّة تُفهم من السياق.

 <sup>(</sup>٢) العوالي: جمع عالية هي الرماح، يقول: إن هذه الأماكن طاهرة من أدران الغواية،
 وأنها منازل شجعان طالما جرت فيها الرماح.

٣ \_ وقال شاعر يتفنّى ببلاده:

بلادٌ لها مدّ السّماح جناحَه وأظهر فيها المجد آيته الكبرى

٤ \_ وقال إبراهيم اليازجي يؤنّب قومه على غفلتهم:

فيم التعليل بالآمال تخدعهم؟ وأنتم بين راحات القنا سُلُبُ ٥ \_ قال ابن المعتزّ:

ما ترى نعمة السماء على الأر ض وشكر البرياض للأملطار

## تمرین (۱۱)

عين الاستعارة التصريحية والمكنية في القطع الشعرية التالية مع بيان السبب: قال محمود سامي البارودي من قصيدة «في سرنديب»:

لوكان للمرء عقل يستضيء به في ظلمة الشك لم تعلق به النّوّب(١)

ولو تَبَيَّنَ ما في الغيب من حدثٍ لكان يعلم ما يأتي ويجتنب (٢) لكنه غرض للدهر يرشقه بأسهم ما لها ريش ولا عقب (٢)

فكيف أكتم أشواقي وبي كلف تكادمن مسه الأحشاء تنشعب(1)

 ٢ ـ وقال الشاعر محمد مفتاح الفيتوري يتحدّث عن حرّية إفريقيا ويعلن فرحته بتلك الحرية وزوال الاستعمار:

أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باق $^{(0)}$  وإذا الفجر جناحان يرفان عليك $^{(1)}$  وإذا الماضي الذي كحّل هاتيك المآقي $^{(V)}$ 

<sup>(</sup>١) يستضيء: يهتدي، النوب: المصائب جمع نوبة.

<sup>(</sup>٢) ما يأتي: يفعل. يجتنب: يترك.

 <sup>(</sup>٣) لكنه: أي الإنسان. غرض: هدف. يرشقه: يرميه. أسهم: جمع سهم. عقب: وتر.
 ويريد هنا أن الدَّهر يصيبنا بسهام من نوعٍ آخر هي المصائب والأحداث، فليس لها
 ريش ولا ترمى بوتر.

<sup>(</sup>٤) كلف: حبٌّ شديد. مسّه: إصابته القلب. تنشعب: تنشق وتتمزّق.

<sup>(</sup>٥) أصبح الصبح: المراد تحققت الحرية، السجن: أي الاستعمار.

<sup>(</sup>٦) الفجر: الفجر المراد الحرّية. يرفّان: يرفرفان.

<sup>(</sup>٧) كمَّل المراد: غطّاها بظلامه. المآقي: المراد العيون، والمفرد «مأقى».

#### حنة السنة

والذي شدّ على الدّرب وثاقاً بوثاق والدي ذوّب ألحان الأسى في شفتيك والذي غطّى على تاريخنا في كلّ وادي فرحة نابعة من كلّ قلب... يا بلادي

٣ ــ وقال جبران من قصيدةٍ له بعنوان «البلاد المحجوبة» يتطلّع فيها إلى عالم أفضل:

هوذا الفجر فقومي ننصرف ما عسى يرجونبات يختلف وجديد القلب أنّى يتألف هوذا الصبح ينادي فاسمعي قد كفانا من مساع يدعي

عن ديارٍ ما لنا فيها صديق (۱) زهره عن كل وردٍ وشقيق مع قلوبٍ كل ما فيها عتيق وهلم ين نقت في خطواته (۲) أنّ نور الصبح من آياته (۲)

## تمرین (۲۲)

اجعل التشبيهات الآتية استعارة تصريحية ومكنية مع بيان القرينة:

- ١ \_ اللّسان كالسيف في الإيذاء.
- ٢ \_ قلب كالحجارة في القسوة.
- ٣ \_ انتشرت في السماء نجومٌ كالدُّرر.
- ٤ ... طالعت كتاباً كالصديق في المؤانسة.
  - ٥ \_ إن الرسول لنور يُستضاء به.
    - ٦ \_ أنا غرس يديك.
    - ٧ \_ كأن المداد ليل أحم.
- ٨ \_ في البحر سفن كالأعلام في العلوّ والضخامة.
  - ٩ \_ له أسنانٌ كالبَرَد في البريق واللَّمعان.

<sup>(</sup>١) الفجر: المراد الأمل. قومي: يخاطب نفسه. ديار: يقصد العالم الفاسد.

 <sup>(</sup>٢) الصبح: المراد الأمل الذي زاد وقوي. هلمي: اسم فعل أمر بمعنى أسرعي. نقتفي: نبّع ونسير.

<sup>(</sup>٣) مساء: المراد الشرّ والفساد. نور الصبح: المراد الخير.

- ١٠ \_ رجالٌ في مواقفهم كالرواسي في الثبات والشموخ.
  - ١١ \_ الشيب في المفرق كالصبح في الظهور.
    - ١٢ \_ دموعٌ مثل المطر في الغزارة.
      - ١٢ ـ أناس كالذِّئاب في الغدر.

### ٢ - الاستعارة الأصلية والتبعية:

ويقسم البلاغيون الاستعارة تقسيماً آخر باعتبار لفظها إلى أصلية وتبعية.

أ ـ فالاستعارة الأصلية: هي ما كان اللفظ المُستعار أو اللفظ الذي جرت فيه اسما جامداً غير مشتق.

ومن أمثلة الاستعارة الأصلية ما يلي:

١ ـ قال التهامي الشاعر راثياً ابناً صغيراً له:

يا كوكباً ما كان أقصر عمره وكذاك عمر كواكب الأسحار

ففي إجراء هذه الاستعارة يقال: شبّه الابن «بالكواكب» والعلاقة المشابهة بينهما في صغر الجسم وعلق الشأن، ثم استعارة اللفظ الدال على المشبّه به «الكواكب» للمشبّه «الابن» على سبيل الاستعارة التصريحية، وذلك للتصريح فيها بلفظ المشبّه به، والقرينة نداؤه «أي الكواكب».

وإذا تأمّلنا اللفظ المستعار، وهو «الكوكب» وجدنا أنه اسما جامداً غير مشتق، ومن أجل ذلك يسمّى هذا النوع من الاستعارة «استعارة أصلية».

٢ ـ قال المتنبى يصف دخول رسول الروم على سيف الدولة:

وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي ففي إجراء الاستعارة في هذا البيت يقال:

في الشطر الأوّل منه شبّه المتنبّي ممدوحه سيف الدولة «بالبحر» بجامع العطاء، ثم اسْتُعير اللفظ الدالّ على المشبّه به «البحر» للمشبّه «الممدوح» على سبيل الاستعارة التصريحية، وذلك للتصريح فيها بلفظ المشبّه به، والقرينة اللفظية «فأقبل يمشى في البساط».

وفي الشطر الثاني من البيت شبّه الشاعر ممدوحه «بالبدر» بجامع الرفعة،

ثم اسْتُعير اللفظ الدال على المشبّه به وهو «البدر» للمشبّه وهو «الممدوح» على سبيل الاستعارة التصريحية، والقرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقيّ لفظيّة، وهي: «فأقبل يمشى في البساط».

وإذا نحن تأمّلنا اللفظين المستعارين في كِلَا الاستعارتين «البحر» و«البدر» وجدناهما اسمين جامدين غير مشتقّيْن، ومن أجل ذلك يسمّى هذا النوع من الاستعارة «استعارة أصلية».

٣ \_ قال الشاعر:

فتَّى كُلُّما فاضت عيون قبيلة دماً ضحكت عنه الأحاديث والذَّكر

فإذا أجرينا الاستعارة في هذا البيت، نقول: شبّهت العيون «بالأنهار» بجامع جريان الماء في كل، ثم استُعير اللفظ الدالّ على المشبّه به المحذوف، وهو «الأنهار» للمشبّه «العيون»، والمشبّه به المحذوف رُمِز له بشيء من لوازمه، وهو «فاض» على طريق الاستعارة المكنية. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى لفظية، وهى: «إثبات الفيضان للعيون».

وإذا تأمّلنا اللفظ المُستعار «الأنهار» وجدناه اسماً جامداً غير مشتق، ومن أجل ذلك يسمّى هذا النوع من الاستعارة «استعارة أصليّة».

ب ـ الاستعارة التبعية: وهي ما كان اللفظ المُستعار أو اللفظ الذي
 جرت فيه الاستعارة اسما مشتقاً أو فعلاً.

ومن أمثلتها ما يلي:

١ \_ قال الشاعر:

عَضَّنَا الدَّهُ رُبنابِهِ لَيْتَ ما حلَّ بنَا بِهِ

فإذا أجرينا الاستعارة في هذا البيت، نقول: شبّه وقع المصائب «بالعضّ» بجامع الإيلام في كل، ثم استُعير اللفظ الدالّ على المشبّه به وهو «العضّ» للمشبّه وهو «وقع المصائب» ثم اشتقّ من «العضّ» بمعنى وقع المصائب على طريق الاستعارة التبعية والقرينة «الدهر».

٢ \_ وقال أحدهم يُثني على آخر: جليلُ عملك ناطقٌ بفضلك.

ففي إجراء هذه الاستعارة في هذا القول، نقول: شبّهت «الدلالة» بالنطق بجمع إفهام الغرض في كلّ، ثم استعير اللفظ الدالّ على المشبّه به «الدلالة» للمشبّه «النطق»، ثم اشتق من النطق بمعنى الدّلالة المشبه «الناطق» الاسم بمعنى دالّ على طريق الاستعارة التصريحية التبعية، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى لفظية «عملك».

٣ \_ وقال البحتري في وصف الجيش:

وإذا السلاح أضاء فيه رأى العِدا برًّا تألَّق فيه بحر الحديد

ففي لفظة «أضاء» أوّلاً استعارة تصريحيّة، وذلك للتصريح فيها بلفظ المشبّه به، واللّفظ المُستعار هنا هو فعل «أضاء»، وفي إجراء الاستعارة نقول: شبّه فيها لمعان السلاح بالإضاءة بجامع الإشراق، واستُعير اللفظ الدالّ على المشبّه به «لمعان السلاح» للمشبّه «الإضاءة»، ثم اشتقّ من الإضاءة بمعنى لمعان السلاح «أضاء» الفعل بمعنى لمع، والقرينة «السلاح». وعلى هذا، فالاستعارة تصريحية تبعية. وفي لفظة تألّق استعارة تصريحية تبعية أيضاً، فقد شبّه فيها لمع السلاح بتألّق البرق، واشتقّ من التألّق بمعنى لمع، والقرينة «بحر الحديد».

ونحن نذكر القرينة في آخر أمثلة الاستعارة التبعية ننبّه إلى شيء مهم، وهو أن الاستعارة في الفعل تكون فيه بالنظر إلى فاعله، ومثال ذلك يقال فيما كانت الاستعارة فيه من قبيل المفعول به أو غير ذلك. ومعنى هذا أن القرينة المانعة من أن يكون الفعل مستخدماً فيما هو له هي الفاعل أو المفعول به.

ومن هنا يمكن النظر في الاستعارة إلى الفاعل أو المفعول به.

وحتى نجلي المسألة لنعد إلى الأمثلة التي استعارتها في الفعل.

وفي قول الشاعر:

عضنا الدَّهر بِنَابِهِ لَيْت ما حَلَّ بِنَا بِهِ إِذَا أَجْرِينَا الاستعارة، نقول: شبّه الدهر بحيوان مفترس بجامع الإيذاء

في كلّ، ثم حذف المشبّه به ورَمَز إليه بشيء من لوازمه، وهو «عضّ»، فالاستعارة مكنية.

وفي قول البحتري يصف جيشاً:

وإذا السلاح أضاء فيه رأى العدا برًّا تألُّقَ فيه بحر الحديد

فقه شبّه السلاح في الشطر الأوّل بشيء يضيء بجامع الإشراق في كلّ، ثم حذف المشبّه به ورَمَز إليه بشيءٍ من لوازمه، وهو «أضاء»، فالاستعارة مكنية.

وفي الشطر الثاني شبّه السلاح بالبرق بجامع اللّمعان في كلّ، ثم حذف المشبّه به ورَمَز إليه بشيء من لوازمه، وهو «تألّق»، فالاستعارة مكنية.

ونخلص من هذا أن الاستعارة التبعية قرينتها مكنية، وأنه كما يمكن إجراء الاستعارة في المشتق يمكن إجراؤها في الاسم، إلا أنه إذا أُجريت الاستعارة في واحدٍ منهما لا يمكن إجراؤها في الأخرى.

## تمرین (۱۳)

أجر الاستعارة الأصلية فيما يأتي:

١ \_ قال البحتري في وصف روضة:

يُضاحِكُها الضَّحى طَوْراً وطَوْراً عَلَيْها الغيثُ يَنْسَجِمُ انْسِجاما

٢ \_ قال أبو تمام في وصف سحابة:

ديمة سمحة القياد سكوب مستغيث بها الثّرى المكروبُ

٣ \_ وقال السريّ في وصف قلم:

وَأَهْ يَهُ فَي إِنْ زَعْ زَعَتْ ه البنا نُ أمطر في الطَّرْس ليلاً أحم ٤ \_ ومدح أعرابيً قوماً بالشجاعة، فقال: أَفْسَمَتْ سُيُوفُهُمْ ألّا تضيّع حقًا لهم.

## تمرین (۱٤)

أجر الاستعارة التبعية فيما يأتي:

١ \_ قال شاعر:

إن أمطرت عيناي سخًا فعن بوادِقَ في مَـفْرَقِي تلمَـمُـعُ

٢ \_ وقال آخر:

إنّ السِّبَ بَساعُ مَ لا يص من إذا تسقساريت السقساسوب وقال آخر:

فتًى كلِّما فاضت عيون قبيلة دماً ضحكت عنه الأحاديث والذكر

٤ \_ قال تعالى على لسان الكافرين حين يُبعثون:

﴿ فَالُّوا بَنُولِلْنَا مَنْ بَعَشَنَا مِن مِّرْفَلِنَّا ﴾ [يس: ٥٦].

٥ \_ شرُّ الناس مَنْ يهدم دِينَهُ ويبني دُنياه.

## تمرین (۱۵)

بين الاستعارة الأصلية والتبعية في الأمثلة التالية مع بيان السبب:

١ \_ قال ابن نباتة السعدي في وصف فرس أغر:

وأدهم يستمد اللَّيْل منه وتطلع بين عينيه النُّريّا

٢ \_ وقال ابن المعتزّ:

مج مِعَ الحقُّ لنا في إمام قَتَلَ البخل وأحْيَا السَّماحا

٣ \_ وقال آخر:

وإذا المَنِيَّة أنشبت أظفارها ألفيت كلَّ تميمة لا تنفَّعُ

٤ \_ خطب الخطيب فنثر دُرَرَهُ.

ه \_ حاذر أن تلطخ نفسك بعار، فإنه لن يُغْسَلُ عنك أبداً.

٦ \_ ما أشد عطش الغريب إلى لقاء أهله،

٧ ... وقال شاعر:

وليلة مرضت من كل ناحية فما يضيء لها نجم ولا قمر مدادثة مران أضِيقُ ذَرَعاً بهما: زيارة جبل بثرثرته، ومحادثة ثعلب بمراوغته.

# تمرین (۱۱)

اجعل ما يلي استعارات أصلية وتبعية:

صدحت بلابل فوق الأغصان.

سفن تمخر في البحر وقد غطَّاها التَّلج.

الحذر من اللسان الصارم.



إشرح قول الشاعر وبَيِّنَ ما فيه من استعارات:

سحابٌ عداني سَيْلُهُ وهو مسبل وبحرٌ عداني فَيْضُهُ وهو مُفَعَمُ وبدرٌ أضاءَ الأرْضَ شرقاً ومغرباً ومَوْضِعُ رَخَلي منه أَسْوَد مُظَلِمُ

## 🗖 الاستعارة المرشحة والمجردة والمطلقة 🗖

ويُقَسِّمُ البلاغيّون الاستعارة تقسيماً ثالثاً باعتبار المُلائم إلى مرشحة ومجرّدة ومطلقة.

أ ـ الاستعارة المرشحة: وهي ما ذُكِر معها ما يُلائم المُستعار منه، أي «المشبّه به».

ومن أمثلتها ما يلي:

١ \_ قال شاعر:

سأبكيك للدُّنيا وللدِّين أنني رأيتُ يدُ المعروف بَعْدك شُلَّتِ

ففي هذا البيت استعارة مكنية أصلية، فقد شبّه الشاعر المعروف بإنسان له يد تُعْطِي والجامع البذل والعطاء في كلِّ منهما، ثم حذف المشبّه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو «اليد»، والقرينة إثبات اليد للمعروف؛ فالاستعارة قد استوفَتْ قرينتها، ولكن إذا تأمّلناها وجدنا الشاعر قد ذكر معها شيئاً يلائم المُستعار منه «المشبه به» كلمة «شُلَّتِ»، ومن أجل ذلك تسمّى الاستعارة مرشحة.

٢ ـ قال شوقي:

ولا بدّ للخرس من نقله إلى مَنْ تعهد أو من قطف

ففي إجراء الاستعارة في هذا البيت نقول: شُبّه «العمل الصالح» بالغرس بجامع الفائدة في كلِّ منهما، ثم استُعير اللفظ الدالّ على المشبّه به «العمل الصالح» للمشبّه «الغرس» على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية.

وإرادة من الشاعر تقوية الاستعارة ذكر ما يُلائم المستعار منه، أي

### حنة السنة

«المشبه به» بذكر «تعهد» «ومن قطف»، وهما من ملائمات «الغرس» الذي هو المستعار منه كما ترى.

٣ \_ وقال البحتري:

وأرى المَنَايا إن رأتْ بِكَ شَيْبَةً جعلَتْكَ مرمى نَبْلها المتواتِر

ففي إجراء الاستعارة في هذا البيت نقول: شبّهت المنايا بإنسان له عينان يرى بهما، ثم حذف المشبّه به ورمَزَ إليه بشيء من لوازمه وهو إثبات الرؤية للمنايا على طريق الاستعارة المكنية الأصلية.

ولمّا أراد البحتريّ أن يقوّي من استعارته ذكر ما يلائم المُستعار منه «المشبّه به»، وهو «جعلتك مرمى نبلها» والمرمى - كما ترى - من ملائمات الرؤية.

ب ـ الاستعارة المجرّدة: وهي ما ذكر معها ملائم المستعار له، أي «المشبّه».

ومن أمثلتها ما يلي:

١ \_ قال شوقي:

أَقْبَلَتْ شُمُوشُ ضحَى مالهن مُنْتَقب

ففي البيت استعارة تصريحية أصلية في كلمة «شموس» حيث شبّهت النساء «بالشموس» بجامع الإشراق في كلّ، ثم استتعبر المشبّه به «شموس» للمشبّه «النساء» على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقيّ هنا لفظية، وهي «أقبلت».

فالاستعارة قد استوفت قرينتها، ولكن إذا تأملناها رأينا أنه قد ذكر معها شيءٌ يلائم المستعار له «المشبه» وهو «النساء»، وهذا الشيء هو «عدم الانتقاب»: ولذكر ملائم المستعار له «المشبه» مع الاستعارة تسمّى استعارة «مجرّدة».

٢ ـ وقال قائل: «رَحِم الله امرأً ألجم نفسه بإبعادها عن شهواتها».
 ففي هذا القول استعارة مكنية، فقد شبّهت النفس «بجواد» بجامع أن كلاً

منها يُكبح، ثم حذف المشبه به «الجواد» ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو «ألجم»، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصليّ هي «إثبات الإلجام للنفس».

وإذا تأمّلنا هذه الاستعارة التي استوفت قرينتها، رأينا أنه قد ذكر معها شيءٌ يلائم المستعار له «المشبّه» وهو «النفس»، وذلك الشيء هو «إبعادها عن شهواتها». ولذكر المستعار له «المشبه» مع الاستعارة تسمّى استعارة «مجرّدة».

٣ ـ ومن أمثلة الاستعارة المجرّدة هذه العبارة:

شربنا لُجَيْناً (١) سائِغاً شرابه.

ففي لفظة «لُجيناً» استعارة تصريحية أصلية، فقد شبّه فيها الماء «باللُّجين» بجامع البياض في كلّ، ثم استُعير المشبّه به «اللُّجين» للمشبّه «المستعار له» وهو «الماء» على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية، والقرينة هنا لفظيّة، وهي «شربنا».

فالاستعارة كما ترى قد استوفت قرينتها، ولكن إذا نظرنا إليها، وجدنا أنه قد ذكر معها شيء يلائم المستعار له «الماء»، وهذا الشيء هو «سائغاً شرابه». ولمّا ذكر ملائم المستعار له «المشبه» مع الاستعارة تسمّى الاستعارة «مجرّدة».

ج ـ الاستعارة المطلقة: وهي ما خلَتْ من ملائمات المستعار منه، والمستعار له، وهي كذلك ما ذكر معها ما يلائم المستعار منه والمستعار له معاً.

ومن أمثلتها ما يلي:

١ ـ قال المتنبي يخاطب ممدوحه:

يا بدريا بحريا غمام يا لَيْثَ الشَّرَى يا حِمامُ يا رجل (٢) ففي هذا البيت استعارة تصريحية في كلّ من «بدر» و«بحر» و«غمامة»

<sup>(</sup>١) اللَّجين: الفضة المُذابة.

<sup>(</sup>٢) الشّرى: مكان في جزيرة العرب يُوصف بكثرة الأسود. والحِمام: الموت.

و«ليث الشّرى» و«حمام»، فالمشبّه هنا الممدوح، والمشبّه به «البدر» مرّة، و«البحر» مرّة ثانية، و«الغمامة» مرّة ثالثة، و«ليث الشرى» مرّة رابعة، و«الحمام» مرّة خامسة، والقرينة في كلّ استعارة هي النداء.

وإذا نحن تأمّلنا كلّ هذه الاستعارات بعد أن استوفت قرينتها نجدها كذلك خاليةً ممّا يلائم المستعار منه والمستعار له، ولهذا السّبب تسمّى مطلقة.

### ٢ \_ قال شوقى:

لي في مديحك يا رسول عرائس تيمّن فيك وشاقهن جلاء ففي لفظة «عرائس» استعارة تصريحية تبعية، ويقال في إجرائها:

شبّهت «القصائد» بـ «العرائس» بجامع الحسن في كلِّ منهما، ثم استُعير اللفظ الدالّ على المستعار منه وهو «عرائس» للمستعار له وهو «القصائد» على سبيل الاستعارة التصريحية التبعيّة. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي لفظية، وهي «لى في مديحك».

وإذا تأملنا هذه الاستعارة التي استوفيت قرينتها رأينا أنه قد اقترن بها ملائم المستعار منه «عرائس» وهو «تيمّن فيك» و«شاقهن جلاء»، وكذلك ملائم المستعار له، وهو «في مدحك»، ولهذا السبب الذي يتمثّل في اقتران الاستعارة بما يلائم المستعار منه والمستعار له معاً تسمّى الاستعارة «مطلقة».

٣ \_ فرحت الطبيعة وغنّت الطّير أناشيدها فوق الأغصان.

ففي الجملة الأولى شبّهت الطبيعة بإنسانٍ وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو «فرحت» على سبيل الاستعارة المكنية، والقرينة إثبات الفرح للطبيعة، وهي استعارة مطلقة لخلوّها من ملائم المستعار له أو المستعار منه.

وفي الجملة الثانية استعارة مكنية أيضاً شبّه فيها الطير بإنسان وحذف المشبّه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو غَنّى، والقرينة إثبات الغناء للطّير.

وإذا تأملنا هذه الاستعارة التي استوفت قرينتها رأينا أنه قد اقترن بها ملائم المستعار منه «الإنسان» وهو «غِنَاؤُه»، وكذلك ملائم المستعار له «الطير» وهو «فوق الأغصان»، ومن أجل اقتران الاستعارة بما يلائم المستعار منه والمستعار له، فهي استعارة مطلقة.

# تمرین (۱۸)

بَيْن لماذا كانت الاستعارات الآتية مرشحة، واذكر نوعها:

١ مقال شاعر:

إذا ما النَّهارُ جارً على أُناسٍ كَلَاكِلَهُ أُناح باخرينا ٢ \_ وقال آخر:

إذا المَرّء لم يدنس من اللّؤم عرضه فكلّ رداء يرتديه جميلً ٢ \_ وقال:

أعددت للشعراء سُمًّا ناقعاً فستقيَّتُ آخرهم بكأس الأوّل

٤ ـ وقال أعرابيّ: «ما أشدّ جولة الرأي عند الهوى، وأشق فطام النفس عند الصّبا».

٥ ـ وقال التهامي يتعذّر لحُسَّاده:

لا ذَنْبَ لي قد رُمْتُ كَتُم فضائلي فكأنّما بَرَقَعِت وَجَه النّهار آ ـ وقال أحدهم: لا تُصاحب الشرّ، فإنه بنّس القرين.

## تمرین (۱۹)

بيِّن لماذا كانت الاستعارات الآتية مجرّدة، واذكر نوعها:

۱ ـ قال شاعر:

إذا انْتَصَل القوم الأحاديث لم يكن عَيْباً ولا رباً على من يُقاعد

٢ ـ وقال البحتري يمدح:

يُسؤدُون السَّحيَّة مِنْ بعيدٍ إلى قسمدرٍ مِنَ الإيدوان بسادِ وقال شوقي:

بيروت مات الأسد حَتَّف أنوفهم لم يُشْهِروا سيفاً ولم يَحَمُّوكِ

### حنة السنة

٤ \_ وقال أحدهم: لا تلبس الرّياء، فإنه خُلِّقٌ ذميم.

٥ \_ رأيت أسداً يتكلم، ولقيت بحراً يضحك.

٦ \_ وقال شاعر:

وليلة مَرِضَتُ من كلُّ ناحية فما يُضيء لها نجمٌ ولا قمرُ



يَيْن لماذا كانت الاستعارات الآتية مطلقة، واذكر نوعها:

١ \_ قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَا كُفَ أَلْلَهُ مَلْنَكُم فِي لَلْإِيهُ ١٤٥٠ العامَّة: ١١١.

٢ \_ قال المتنبى حين مرض بالحمّى بمصر:

فإنَّ أَمْرَض فما مَرِضَ اصْطِباري وإنَّ أُخْمَمْ فما حُمَّ اعْتِزامي

٣ ـ وقال يخاطب سيف الدولة:

أحبَّتك ينا شمس الزَّمنان وبدرهِ وإنَّ لامَنْي فينك السَّها والفرقد

ه \_ وقال بدر الدين يوسف الذهبي:

هَــلُــمُ يـا صـاح إلــى رَوْضــةٍ يَجُـلُوبها العاني صـدَا هـمُـهِ ٧ ـ شراء النفوس بالإحسان، خيرٌ من بيعها بالعدوان.

# تمرین (۷۱)

بيِّن الاستعارات الآتية وما بها من ترشيح أو تجريد أو إطلاق.

١ ـ قال ابن الرومي:

بلدٌّ صحبت به الشّبيبة والصّبا ولبست ثوب اللَّهُ و وهو جديدٌ

٢ \_ وقال التهامي في رثاء ابنه:

يا كوكباً ما كان أقصر عمره وكذاك عُمْسرُ كواكب الأسحادِ

٢ \_ وقال أحدهم ناصحاً:

«إذا عثرت فقَّمٌ غير بائس، وإذا حارَبَكَ الدُّهر فتجمّل غير عابس».

٤ \_ وقال آخر:

أضاءَتُ لهم أحسابهم ووجوهُهُم دُجَى اللَّيْلِ حتى نظَّم الجزع ثاقبه

٥ - وقال المتنبى:

غاضَ الوفاءُ فما تلقه في عدة وأعوز الصّدق في الأخبار والقسم ٢ - «لا تنخدع إذا نظرت في الأمور بسراب، بل اتّبع النّور دائماً في هذه الدُنيا، واجتنب الظلام».

٧ - إيّاك والتفكّه بأعراض الناس، فشرّ الخلق الغيبة والقذف.

٨ ـ قال خليل مطران يصف الأفق الممتد المظلم، وقد اختلط سواده بحمرة الشفق:

والأُفسق مسعست كر جَسفَ نُسهُ يعضي على العُمرات والأفداء ٩ - اكتسَتِ الطبيعة بالنبات والورود.

١٠ \_ وقال شوقى:

فَبِهِم في الزَّمان نِلْنا اللَّيالي وبِهِم في الوَرى لنا أنباء المَالِي العَرى لنا أنباء المَالِي المَالِي الم

شمس وبدر ولدا كوكبا أقسمت بالله لقد أنجبا

## تمرین (۷۲)

إشرح الأبيات الآتية وبين ما فيها من استعارات باعتبار ملائمها:

قال ابن خفَّاجة في أثناء سفره، يتشوّق إلى الوطن:

أَجَبَّتُ وقد نادى الغرام فأسمعا عشيّة غناني الحمام فرجّعا فقلت، ولي دمعُ ترقرق، فأنهمي يسيل، وصبرٌ قد وَهَى فتضعضعا ألا هَل إلى أرض الجزيرة أوّبة فأسكن أنفاساً وأهدأ مضجعال وأغدو بواديها، وقد نضح النّدى معاطف هاتيك الرّبى، ثم أقشعا(١) أغازل فيها للغزالة سنة تحطُّ الصّبا عنها من الغيّم بُرقعا(٢) وقد فضّ عقد القطر في كل تلعة نسيم تمشى بينها، فتضوَّعا(٢)

<sup>(</sup>١) أقشع: زال وانكشف.

 <sup>(</sup>٢) الغزالة: الشمس. سنة: وجه. تحط الصبا: أي أن الربح الشرقية تدفع بُرُقع الغيوم عن وجه الشمس.

<sup>(</sup>٣) التَّلعة: ما علا من الأرض. تضوع: انتشرت رائحته.

### 🗖 الاستعارة التمثيلية 🗇

وتنقسم الاستعارة من حيث الإفراد والتركيب إلى مفردة ومركّبة.

فالاستعارة المفردة هي ما كان المستعار فيها لفظاً مفرداً، كما هو الحال في الاستعارة التصريحيّة والمكنية.

أما الاستعارة المركّبة، فهي ما كان المستعار فيها تركيباً، وهي التي يُطلق عليها البلاغيّون اسم «الاستعارة التمثيلية».

والاستعارة التمثيلية في تعريفاتهم هي «تركيب استُعمل في غير ما وُضِع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي».

وهذه بعض الأمثلة تُوضح الاستعارة التمثيلية:

١ \_ قال الشاعر:

متى يبلغ البنيان يوماً تَمامه إذا كنت تَبْنِيه وغيرك يهدم؟

"يقال مثلاً للمصلح يبدأ الإصلاح ثم يأتي غيره يبطل ما عمله الأوّل". والمعنى الحقيقي لهذا التركيب كما يُفهم من البيت، أن البنيان لا يمكن له أبداً أن يبلغ تمامه إذا كان أحدهم يبنيه وغيره يهدم.

لكن التركيب كما أراد الشاعر لم يُستعمل في حقيقته، وإنما استعمله مجازيًا للمصلح يبدأ الإصلاح ثم يأتي غيره يُبطل ما عمله الأوّل، اعتداداً بنفسه أو كراهة أن يُنسب الإصلاح إلى غيره، بعلاقة مشابهة بين المعنى الحقيقيّ والمعنى المجازيّ والقرينة حالية.

فالتركيب إذن استعاريّ، وفي إجراء استعارته يقال: شبّهت حال المصلح يبدأ الإصلاح ثم يأتي غيره يبطل ما عمله الأوّل اعتداداً بنفسه أو كراهَة أن ينسب الإصلاح إلى غيره، بحال البنيان ينهض به حتى إذا أوشك على التمام جاء مَنْ يهدمه، بجامع عدم الوصول إلى الغاية في كلّ، ثم استعير التركيب الدال على المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة التمثيلية والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للبيت حالية تُفهم من سياق الكلام ومضمونه.

٢ ـ وقال البحترى:

إذا ما الجرح رُمَّ على فساد تَبَيَّنَ فيه إهمالُ الطّبيب

(يقال مثلاً لمن يصالح غيره والحقد لا يزال كامناً في قلوبهما)، والمعنى الحقيقي لهذا التركيب كما يُفهم من البيت أنّ الجرح إذا رمّ على فسادٍ كان ذلك شاهداً على إهمال الطبيب.

لكن التركيب كما أراد البحتري لم يُستعمل في حقيقته، وإنما استعمله مجازياً لمن يصالح غيره والحقد لا يزال كامناً في قلوبهما، لعلاقة مشابهة بين المعنى الحقيقيّ والمعنى المجازي، والقرينة حالية.

فالتركيب إذن استعاري، وفي إجراء استعارته يقال: شبّهت حال مَنْ يصالح غيره والحقد لا يزال كامناً في قلوبهما بحال الجرح يلتتم قبل أن يُنظّف مما به من فساد، بجامع عودة الأثر المؤلم في كلّ، ثم استُعير التركيب الدالّ على المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة التمثيلية، والقرينة حالية تُفهم من سياق ومضمون الكلام.

٣ ـ والعرب تقول: أنت تضرب في حديدٍ بارد.

(يقال مثلاً لمن يلحّ في طلب شيء يتعذّر حصوله).

فالتركيب كما تقول العرب وما يُراد من قولها، تركيبٌ استعاريّ، وفي إجراء استعارته يقال: شُبِّهت حال مَنْ يلحّ في طلب شيء يتعذّر قضاؤه، بحال مَنْ يضرب في حديد بارد يريد أن يلينه ويشكله في الشكل الذي يشاء، بجامع أن كليهما لا يبلغ قصده، ثم استُعير التركيب الدالّ على المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة التمثيلية، والقرينة حالية تُفهم من سياق الكلام.

٤ ـ وجاء في أقوال العرب: لا تنثر الدُّرُّ أمام الخنازير.

(يقال لمن يقدم النصح لمن لا يفهمه أو لمن لا يعمل به).

فالتركيب كما تقول العرب وما يراد من قولها تركيب استعاريّ، وفي إجراء استعارته يُقال: شبّهت حال من يقدّم النصح لمن لا يفهمه، أو لمن لا يعمل به، بحال من ينثر الدُّرَّ أمام الخنازير، بجامع أن كليهما لا ينتفع بالشيء النفيس الذي أُلقي إليه، ثم استُعير التركيب الدالّ على المشبّه به للمشبّه على

سبيل الاستعارة التمثيلية، والقرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة حالية تُفهم من مضمون الكلام.

ه \_ ومن أمثال العرب: قطعت جهيزة قول كلّ خطيب.

(يقال لمن يأتي بالقول الفصل).

والمعنى الحقيقي لهذا المثل أنّ قول جهيزة يقطع قول كل خطيب، لكن التركيب المراد منه لم يُستعمل للذلالة على هذا المعنى الحقيقيّ، وإنما هو مُستعمل مجازيًا لمن يأتي بالقول الفصل لعلاقة مشابهة بينهما، والقرينة حالية.

فالتركيب إذن استعاريّ، وفي إجراء استعارته يقال: شبّهت حال من يأتي بالقول الفصل بحال جهيزة حين أقبلت، فأنبأت القوم أنّ أولياء المقتول ظفروا بالقاتل فقتلوه (١)، وعلاقة المشابهة بين الحالين حَسْمُ الأمر وإزالة الخلاف، ثم استُعير التركيب الدالّ على المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة التمثيلية. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقيّ قرينة حالية تُفهم من مضمون الكلام.

وجاء في أمثال العرب: على أهلها جَنَتْ براقش.

(بقال لمن يعمل عملاً يرجع ضرره إلى أهله وإليه).

والمعنى الحقيقي لهذا المثل أن براقش، وهي كلبة كانت لقوم من العرب، فأغير عليهم فهربوا ومعهم براقش، فاتبع القوم آثارهم بنباح براقش فهجموا عليهم وأوقعوا بهم.

فالتركيب إذن استعاري، وفي إجراء استعارته يقال: شبّهت حال مَن يعمل عملاً يرجع ضرره إلى أهله وإليه، بحال براقش حين نبحت فدلّت الأعداء على آثار القوم فأهلكوا، ثم استُعير التركيب الدالّ على المشبّه به

<sup>(</sup>۱) أصل المثل أن قوماً اجتمعوا يخطبون في صلح بين حيّين قتل أحدهما من الآخر قتيلاً، ويسألون أن يرضى أهل القتيل بالدّية، فبيّنا هُمْ في ذلك، إذ جاءت أمّةٌ يقال لها جهيزة فقالت: إن القاتل قد ظفر به بعض أولياء المقتول فقتله، فقالوا عند ذاك: قطعت جهيزة قول كل خطيب.

للمشبّه على سبيل الاستعارة التمثيلية، والقرينة التي تمنع من إرادة المعنى الأصلى قرينة حالية.

# 🛣 تمرین (۷۳)

أجر الاستعارة في الأبيات الشعرية التالية بفرض حال تجعلها لكلّ مثال منها: ١ \_ قال البوصيري:

> قد تنكر العين ضوء الشمس من رَمَدٍ ٢ ـ وقال شاعر:

قَدُرٌ لرجلك قبل الخَطِّو موضعها ٢ \_ وقال المتنبّى:

ولسم أرجُ إلا أهسل ذاك ومسن يُسرِد ٤ ـ وقال شوقى:

لو كان في النّاب دون الخُلق منيهة ٥ \_ وقال أبو تمام:

على أنَّني لم أحوم الأمجمعا ففُرْتُ به إلا بسَمَل مُبَدِّد

ويُنكر الفمُ طَعْم الماءِ من سَقَم

فمَنْ عبلا زلقاً عن غرة زلجا

مواطر من غير السّحائب يُظْلَمُ

تساوت الأُسندُ والذئبان في الرُتب

ولم تُعَطِنني الأيَّام يوماً مسكناً ألدذ به إلَّا بنسوم مُسشرَد

## تمرین (۷۱)

أجر الاستعارة في أمثال العرب الآتية:

١ ـ ما استَتِقاكُ من عرضك للأسد.

٢ ـ ما عسى أن يبلغ عض النمل.

 $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$ 

 $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$  البغاث بأرضنا يستنسر ( $\frac{1}{2}$ ).

٥ ـ إن جانب أعياك فالَّحَقُّ بجانب.

<sup>(</sup>١) حالت القوس: زالت عن استقامتها. والسهم الصائب الذي يصبب غرضه.

<sup>(</sup>٢) البغاث: من ضعاف الطير. واستنسر: صار كالنسر في القوّة.

# تمرین (۷۵)

أجر الاستعارة في كلِّ مَثَلِ من الأمثلة العربية الآتية بالبحث عن مواردها ومضاريها(١):

- ١ \_ وعند جُهينة الخبر اليقين.
- ٢ ـ المعيدي تسمع به خير من أن تراه.
  - ٣ \_ خلا لك الجوّ فبيضي واصفري.
  - ٤ \_ ما ذنبي يداك أوكتا وفُوكَ نفخ.
    - ه \_ لا تعدم الحسناء ذامًّا.

# تمرین (۷۹)

إشرح قول الشاعر بإيجاز وأجر كلّ استعارة من استعاراته:

يُديفون لي سُمًّا وأسقيهم الحيا ويتقرونني شرا وشري مؤخَّرُ فَلَا العُذَّرُ مقبولٌ ولا الذُّنْبُ مففورٌ

كأنى سَلَبْتُ القومَ نُورَ عُيونِهِم وقد كان إحساني لهم غير مرَّةً ولكنَّ إحسانَ البغيضِ مكفِّرٌ

## بلاغة الاستعارة

الاستعارة صورة من صور التوسع والمجاز في الكلام، وهي بجميع ضروبها وتعدّد مذاهبها وشعوبها من أوصاف الفصاحة والبلاغة العامّة التي ترجع إلى المعنى.

فمن خصائصها التي تذكر بها شرح المعنى وفضل الإبانة عنه، فبالاستعارة تشخص وتجسد المعنويّات، وتبثّ الحركة والحياة والنُّطق في الجماد، فهي تُرينا المعاني اللّطيفة التي هي من خبايا العقل، كأنّها قد جسّمت حتى رأتها العيون، وتلطّف الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلّا الظنون.

<sup>(</sup>١) مورد المثل: هو القصة أو الحادثة التي ورد فيها. ومضرب المثل: هو الحالة التي تستخدمه فيها.

تأمّل قوله ﷺ: «لا تستضيؤوا بنار المشركين».

فاستعارة «النار» للرأي والمشورة، أي لا تهتدوا برأي المشركين ولا تأخذوا بمشورتهم.

فرأي المشركين أمرٌ معنويّ خفيّ غير جليّ لا يُدرَك إلّا بالعقل، وتمثيله بالنار هو إظهارٌ له في صورة مجسّمة محسّة مخيفة يبدو فيها رأي المشركين ناراً تحرق كل مَنْ يُلامسها أو يأخذ بها، فجمال هذه الصورة هو السرّ في قوة تأخيرها، وهو راجع إلى مفعول الاستعارة، هذا المفعول الذي انتقل بالفكرة من عالم المعاني إلى عالم المُدرَكات.

وانظر أيضاً إلى صنيع سحر الاستعارة في قول البارودي:

إذا اسْتَلَّ منهم سيَّدٌ غرب سيفه تفزّعت الأفلاك والْتَفَتَ الدَّهرُ

فكلّ من «الأفلاك» و«الدهر» قد استحالا بلمسات من سحر الاستعارة إلى كائن حيّ حسّاس، فتلك الأجرام في السماء بعظمة ضخامتها وقوّة عددها ترتعد خوفاً وفزعاً، وهذا الدَّهر بجبروت سلطانه يلتفت عجباً وذهولاً كلّما اسْتَلَّ سيّد من قبيلة الشاعر المشهود لهم بالشجاعة والفروسية سيفه من غمده!

فأيّ إحساس ينتابك من هَوْل مما تسمع، وأية خاطرة تتبادر إلى ذهنك من هذه الصورة التي تموج بالحركة والاضطراب والحيوية والمشاعر المختلفة من فزع وخوف ودهشة وذهول.

ومن خصائص الاستعارة التي تذكر بها كذلك، وهي عنوان مناقبها: الإيجاز؛ فهي تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدّة من الدرَّر، ويجني من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر.

وهم يمثّلون لذلك بقول المعتزّ:

أثْمَرَتْ أغسسانُ داحتِ بجنانِ الحُسْن عِنَابَسا

فلو أننا حملنا أنفسنا على إظهار التشبيه والإفصاح به، لاحتجنا إلى أن نقول: أثمرت أصابع يده التي هي كالأغصان لطالب الحُسن تشبيه العنّاب من أطرافه المخضوبة، ولا يخفي الإيجاز في البيت وتحقيق المراد من التجميل

مع هذا الإيجاز والاختصار المختصّ به في مجامل النشاط الجمالي للاستعارة.

ومن مزايا الاستعارة تأكيد المعنى والمبالغة فيه، وهي في هذا أبلغ من التشبيه؛ لأن في الاستعارة كمال الادّعاء في الاتّحاد بين المشبّه والمشبّه به، كأنّهما شيء واحد يُطلق عليهما لفظ واحد، يبيّن لك ذلك قولك في المدح بالحسن والبهاء: هو كالبدر، أو هو بدر، أو كأنه بدر؛ فأنت قد أبرزت الطرفين. ومعنى ذلك أن المشبّه لا زال ثابتاً في نفسك، مستقرًا في حسّك، وأنت تريد فقط إبراز صفة واضحة في المشبّه به لذلك المشبّه.

فإذا عبّرت عن هذا بأسلوب الاستعارة، فقلت في الممدوح: (إنه أضاء الأرض شرقاً وغرباً)، فقد بيّنت كلامك على أن كون الممدوح بدراً، أمرٌ قد استقرّ في الأذهان وثبت عند الناس، وكأن هذا الخيال أصبح حقيقة معروفة، وفي هذا من المبالغة وتوكيد الصفة ما هو واضعٌ بَيّن.

ثم تأمّل قول الله تعالى في الإخبار عن الظالمين ومقاومتهم لرسالة رسول الله ﷺ.

﴿ وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِنَزُولَ مِنْهُ الْمَرْوُلُ مِنْهُ الْمِنْهُ الْمَرْوُلُ مِنْهُ الْمِنْ فَلَا مَكُرُهُمْ لِلْمُولُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ع

«فالجبال» هاهنا استعارة طُوي فيها ذكر المستعار له، وهو أمرُ الرسول ﷺ، ومعنى هذا أنّ أمر الرسول وما جاء به من الآيات البيّنات الباهرات المعجزات التي هي في ثباتها واستقرارها كالجبال.

فجمال المبالغة الناشئة عن الاستعارة هو إخراج ما لا يُدرَك إلى ما يُدرَك بالحاسّة، تعالِياً بالمخبر عنه وتفخيماً له؛ إذ صير بمنزلة ما يدرَك ويُشاهَد ويُعايَن. ولولا حسِّية التطويل ولضيق نطاق هذا الكتاب، لعرضنا عليك كثيراً من مزايا الاستعارة وصوراً من بدائعها، ولكننا نعتقد أن ما قدَّمناه فيه كفاية الغناء وما يشوقك ويستحقّك للكشف بنفسك عن خصائصها الأخرى.



#### الكناية

## ماهية الكناية:

الكناية اسم جامع تُعرّف بكونها اللفظ الذي أطلق وأريد به لازم معناه، مع جواز إرادة ذلك المعنى.

وإليك هذه الأمثلة تُوضحها:

١ \_ قال الشاعر:

وتضحى فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضّل

والشاهد في «نؤوم الضحى»، فهو يصف هذه المرأة بأنها منعمة مترفة مخدومة، لكن الشاعر لم يأتِ بالألفاظ الدالّة على ذلك مباشرة ولجأ إلى لازمها، أي أنه عدل عن التصريح بهذه الصفات إلى الكناية عنها، فالنّوم إلى وقت الضحى \_ وهو وقت السعي في أمر المعاش عند العرب \_ يستلزم تّنعّم هذه المرأة وترفها ووجود خدم يكفونها مؤونة هذا السّعي.

فالكناية إذن أن تذكر الشيء وتُريد لازمه أو ما يفضي إليه ويدلّ عليه، فنوم الضحى تعبير يدلّ على التنعّم والتّرف.

٢ ـ ووصف أعرابيّ خطيباً فقال: كان بليل الريق، قليل الحركات.

فالأعرابي يصف هذا الخطيب بأنه صاحب ثبات واطمئنان عند الخطابة، كما أنه فصيح قادر على التصرّف في القول، لكنه لم يأتِ بالألفاظ الدالّة على ذلك مباشرة، بل لجأ إلى لازمها، أي أنه عدل عن التصريح بهذه الصفات إلى الكناية عنها، فكون الخطيب بَلِيل الرِّيق عند الخطابة يلزم ثباته واطمئنانه، ويلزم من قلّة حركاته، فصاحته وطواعية الكلام له؛ لأنه لا يحتاج إلى الحركات التي يلتجىء إليها الخطيب عندما تعجز عبارته عن تأدية المعاني التي يريد التعبير عنها.

٣ ـ والعرب تقول: (لَبسَ جِلْدَ النمر).

فهي تصف هذا الإنسان بالمجاهرة بالعدوان، لكنها انصرفت عن التعبير به إلى ما هو أملح وأوقع في النفس، وهو (لبس جلد النمر)، فالتشبّه بلبس جلد النمر يُلزم المجاهرة بالعدوان لما يُعرف عن هذا الحيوان المفترس من شراسة وقوّة فَتْك.

٤ ـ والعرب تقول في المديح: الكرم في أثناء حلّته.

فالعرب عندما أرادت أن تنسب الكرم إلى مَنْ تُخاطبه، عدلت عن نسبته إليه مباشرة ونسبته إلى ما له اتّصال به، وهو «الحلّة».

وإذا رجعنا إلى أمثلة الكناية السابقة رأينا أنّ منها ما يجوز فيها إرادة المعنى الحقيقيّ الذي يُفهم من صريح اللّفظ، ومنها ما لا يجوز فيه ذلك.

ففي الكناية الأولى: "نؤوم الضحى" يجوز فيها حمل المعنى على جانب الحقيقة، فهي لا تنافي إرادة الحقيقة بلفظها، فلا يمنع في "نؤوم الضحى" أن تريد النوم إلى وقت الضحى من غير ارتكاب تأوّل، وكذا يقال بالنسبة للكناية في المثال الثاني.

أمّا الكناية في المثال الثالث والرابع، فلا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي الذي يُفهم من صريح اللفظ.



عيِّن الكناية في الأمثلة التالية:

١ \_ قال تعالى: ﴿ فَأَصَّبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَّةً ﴾ [الكهف: ٤٢].

٢ ــ وقــال ســبــحــانــه: ﴿أَوْمَن يُنشَوُأ فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِ ٱلْخِصَارِ غَيْرُ مُرِينٍ ﴿ ﴾ [الزخرف: ١٨].

٣ \_ عالِمٌ يُشارُ إليه بالبنان.

٤ \_ جاءه الخبر، فركب جناحي نعامة.

٥ ــ رُوِي عن امرأة وقفت على قيس بن سعد فقالت: «أشكو إليك قلة الفأر في بيتى»، فقال: «ما أحسن ما وردت عن حاجتها، املؤوا بيتها خبزاً ولحماً وسمناً».

٦ \_ وقال شاعر:

أريد بسطة كن أستعين بها على قضاء حقوق للغلا قبلي

# تمرین (۷۸)

بين الكنايات الآتية وبين التي يَجُوزُ فيها إرادة المعنى الحقيقي الذي يُفهم من صريح اللّفظ وما لا يجوز فيها:

- ١ ـ سُيِّل أعرابيّ عن سبب اشتعال شيبه، فقال: «هذا رغوة الشباب».
  - ٢ \_ تلك امرأة ناعمة الكفين.
  - ٢ \_ نبس ببنت شفة، فكان وقعها في النفوس عظيماً.
    - ٤ \_ وقال شاعر:

إنَّ السماحة والمروءة والنبدى في قبّة ضربت على ابن الحشرج

- ٥ \_ وقال أعرابي: «دخلت البصرة، فإذا ثيابُ أحرارٍ، على أجساد عبيد».
  - ٦ \_ فلان لا يضع العصا عن عاتقه.

## 🗖 أقسام الكناية 🗅

يقسم البلاغيون الكناية باعتبار المكني عنه ثلاثة أقسام تتمثّل في أن المكني عندهم: قد يكون صفة، وقد يكون موصوفاً، وقد يكون نسبة.

ولعلّ الأمثلة والتعقيب عليها بالشرح والتحليل خير وسيلةٍ لتوضيح الكناية وبيان أثر صورها المختلفة في بلاغة الكلام.

أ ـ كناية الصفة: وفي هذا القسم تكون الصفة هي المحتجبة المتوارية، والمراد بالصفة هنا الصفة المعنوية كالجود والكرم والشجاعة وأمثالها لا النعت.

١ \_ ومن أمثلة ذلك قول الخنساء في أخيها صخر:

طويل النجاد رفيع العماد كشير الرماد إذا ما شتا

فالخنساء في هذا البيت تصف أخاها صخراً بثلاث صفات هي: «إنه طويل النجاد، رفيع العماد، كثير الرماد».

وهي بهذه الصفات تريد أن تدلُّ على أن أخاها شجاعٌ عظيم في قومه،

كريم. ولكنها عدلت عن التصريح بهذه الصفات إلى الكناية عنها؛ لأنه يلزم من طول حمالة السيف طول صاحبه، ويلزم من طول الجسم الشجاعة عادةً، ثم إنه يلزم من كونه رفيع العماد أن يكون سيّداً عظيم الشأنِ والمنزلة في قومه وعشيرته، كما أنه يلزم من كثرة الرماد كثرة إحراق الحطب تحت القدور، ثم كثرة الكرم.

## ۲ ـ وقال شوقى:

للعلم والعدل والتمدين ما عزموا من الأمور وما شدّوا من الحَرْم

فقد كنى شوقي في هذا البيت عن حُسْن الاستعداد بشدّ الحزم، وأنت ترى أنه لم يأتِ بالألفاظ الدالّة على ذلك مباشرة، بل عدل عن التصريح بهذه الصفة \_ حسن الاستعداد \_ إلى الكناية عنها \_ ما شدّوا من الحزم \_ لأنه يلزم من حُسْن الاستعداد شدّ الحزم.

٣ ـ تقول العرب: فلان رحب الذّراع.

ورحابة الذّراع كناية عن الكرم؛ لأن طول الذّراع يستلزم طول الجسم، وطول الجسم يستلزم الشجاعة عادةً، والكرم والشجاعة صنوان.

فتراكيب الكناية في الأمثلة السابقة «طويل النجاد» و«رفيع العماد» و«كثير الرماد» و«شد الحزم» و«رحب الذّراع».

ولمّا كان كلّ تركيب من هذه التراكيب قد كُنّي به عن صفة لازمة لمعناه، كان كل تركيب من هذه وما يشبهه «كناية عن صفة»، وهذا هو القسم الأوّل من أقسام الكناية.

ب ـ كناية الموصوف: وفي هذا القسم يكون الموصوف هو المحتجب المتواري، والشرط هنا أن تكون الكناية مختصة بالمكني عنه لا تتعدّاه، وذلك ليحصل الانتقال منها إليه.

ومن أمثلة كناية الموصوف ما يلي:

١ \_ قال شاعر:

الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنينَ مجامعَ الأضغان

ففي هذا البيت أراد الشاعر وصف ممدوحيه بأنهم شجعان يطعنون وقت الحرب، ولكنه بدل أن يعبّر عن هذا التعبير الحقيقي الصريح نراه يعدل عنه إلى ما هو أبلغ وأشدّ تأثيراً في النفس، وذلك بالكناية عن القلوب «مجامع الأضغان»؛ لأن القلوب تفهم منه، إذ هي موضع ومجتمع الأضغان والأحقاد والحَسَد والكراهية وغيرها.

٢ ـ وقال آخر يمدح أيضاً:

لم يأتِ سيفك فحشاء ولا هتكت قناك من حرمة الرُّهبان والصُّلبِ(١)

فالكناية في البيت هي «الصلب» يريد الشاعر أن يقول عن ممدوحه أن سيفه لم يأتِ فحشاء، وأنّ قناه لم تهتك حرمة الرهبان وأتباعهم من المسيحيّن، وأنت ترى أن الشاعر قد انصرف عن التعبير بالمسيحيّة هذا التعبير الحقيقي الصريح إلى ما هو رمز لها، وهي «الصلب».

٣ ـ والعرب تقول: كبرت سن فلان وجاءه النذير.

فلفظ الكناية هنا هو «النذير»، ولو شاءت العرب أن تعبّر عن معناه تعبيراً حقيقياً صريحاً لقالت: «كبرت سنّ فلان وجاءه الشيب»، ولكنها لم تشأ ذلك وآثرت التعبير عنه كنائياً بقولها: «كبرت سنّ فلان وجاءه النذير» لما له من تأثير بليغ في النفس؛ إذ الشيب نذير الفناء والهلاك.

وإذا تأمّلنا تراكيب الكناية في هذه الأمثلة، وهي «مجامع الأضغان» و«الصلب» و«النذير»، رأينا أن كل تركيب منها كنّي به عن ذات لازمة لمعناه، لذلك كان كلّ منها «كناية عن موصوف» وكذلك كل تركيب يماثلها.

ج ـ كناية النسبة: وهذا النوع من الكناية عدول بالكلام عن التعبير المباشر، وذلك عن طريق إثبات الصفة لشيء يتعلق بمن نريد إثباتها له.

ومن أمثلة ذلك ما يلي:

١ ـ قال شوقى:

وإذا صُحِبْتَ رَأَى الوفاءَ مجسماً في بردك الأصحاب والخُلطاء

<sup>(</sup>١) جمع صليب.

فالشاعر هنا يريد أن ينسب إلى ممدوحه الوفاء أو أن يثبت له هذه الصفة، ولكنه بدل أن ينسب إليه الوفاء بصريح اللفظ، فيقول: «هو وفيّ» عدل عن نسبة هذه الصفة إليه مباشرة ونسبها إلى ما له اتّصال به وهو «البرد».

۲ ـ وقال شاعر:

السيسمسن يستسبسع ظلّه والسمجد يسمشي في ركابه فالشاعر في هذا البيت بدل أن يصف الممدوح بأنه ميمون الطّلعة، قال: إن اليمن يتبعه أينما سار، واتباع اليمن ظلّه يستلزم نسبته إليه.

٣ ـ وقال أبو تمام يمدح أبا دلف:

إذا العيش لاقت أبا دلف تقطع ما بيني وبين النوائب هنالك تلقى الجود من حيث قطعت تمائمه والمجد مرخى ذوائب

فإن أبا تمام أراد أن يثبت هاتين الصفتين ـ الكرم والمجد ـ خِلالاً للممدوح، لكنه لم يصرّح بذلك فيقول: إنهما مجموعتان فيه أو مقصورتان عليه أو نحو ذلك، بل عدل إلى ما أنت تراه، فجعلهما في مجلسه ليمكّنه أن يثبتهما للممدوح بطريق الكناية؛ لأنه إذا ثبت الأمر في مكان الرّجل وحَيِّزِه فقد أثبِت له.

فكناية النسبة كما يتضح من الأمثلة السابقة تتمثّل في العدول عن نسبة الصفة إلى الموصوف مباشرة ونسبتها إلى ما له اتّصال به.

## تمرین (۷۹)

في الأمثلة الآتية كنايات عن صفة بيّنها:

١ \_ قال شاعر:

بِيضٌ صنائعنا سُودٌ وقائعنا خُضْرٌ مرابعنا حُمَرٌ مواضينا<sup>(۱)</sup> ٢ ـ وقال آخر:

وأقبلت يوم جد البَيْن في حُلَلٍ سُودٍ تعضْ بَنان النّادم الحَصِرِ (٢)

 <sup>(</sup>١) الصنائع: جمع صنيعة وهي الإحسان. والمرابع: جمع مربع، وهو الموضع الذي يتربّعون فيه زمن الربيع. والمواضي: السيوف.

<sup>(</sup>٢) الحصر: البخيل.

٣ ــ وقال الحجّاج: إن أمير المؤمنين نثر كنانته عوداً عوداً، فوجدني أمرّها عوداً وأصلبها مكسراً فرماكم بي ــ والله لأخرمنكم حزم السلمة، ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل.

غ \_ وقال شاعر:

وغييرهم منته ظهاهره ودارك مسأهسولسة عسامسره مسن الأُمّ بسالابسنسة دائسره

السبد السزيز على قومه فبابك أسهل أبوابهم وكلبك آنس بالزّائرين

ه \_ وتقول العرب:

فلانٌ كثير الرّماد، نقى الثوب، طاهر الأزرار، سليم دواعي الصّدر، طلق المُحيّا.



في الأمثلة الآتية كنايات عن موصوف بيِّنها:

١ ـ قال تعالى: ﴿ وَحَمَلَتُهُ عَلَى ذَاتِ أَلَوْجِ وَدُسُرٍ ١٠٠ ﴾ [القمر: ١٣].

٢ \_ قال البحتري في القصيدة التي تحدّث فيها عن نزاله للذّئب وضربه بالرمح مرّة بعد أخرى:

فَأَتَبَعْتُهَا أَخْرَى فَأَضَّلَلَتُ نصلها بحيث يكون اللَّبُ والرعبُ والحقدُ التَّبَعُ الرعبُ والحقدُ ٣ \_ وقال شوقي يخاطب الخائضين في البحث عن عقيدة يتبنّوها:

ذهبوا في الهوى مذاهب شتّى جمعتها الحقيقة الزّهراء ٤ \_ وقال أيضاً:

أُسْكَبُ دموعك لا أقول اسْتَبْقِها فأخو الهوى يبكي على أحبابه ٥ \_ أوسع لغة في العالم بنت عدنان.



في الأمثلة الآتية كنايات عن نسبة بيُّنها:

١ \_ قال شوقي:

ومَنْ يَكُ فِي بُرْدِ النّبِيّ وشوبه تَعجُدزَهُ إلى أعدائه السرميّات ٢ ـ وقال شاعر:

ولا زال بيت الملك فوقك عالياً تُشيَّدُ أطناب له وعمود

٣ \_ وقال يزيد بن الحكم في مدح المهلّب:

أصبح في قيدك السماحة والمجـ حد وفضل الصلاح والحسب على المديد الكرم في أثناء حلّته.

# تمرین (۸۲)

بيِّن نوع الكنايات الآتية وعيِّن لازم معنى كلُّ منها:

١ \_ قال تعالى: ﴿ فِينَ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ [الرحلن: ٥٦].

٢ - وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكُنُّفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١٤٦ ﴾ [القلم: ١٤٦].

٣ ـ تعرّضت عجوز لسليمان بن عبد الملك فقالت: يا أمير المؤمنين مشت جرذان بيتي على العصى، فقال لها: ألطفت في السؤال، لا جرم لا ردّنها تَثِبُ وَثْبَ الفهود، وملا بيتها حبًا.

٤ \_ وقال البحتري:

أوَ ما رأيت المجد ألقى رُخله في آل طلحة ثم لم يتحوّل ٥ ـ وقال شوقى:

وتمسي تعلم في أُمّة كثيرة من لا يَخُطُّ الألف

٦ - وقال أبو الطيب المتنبّي يمدح سيف الدولة حين أجهز على بني كلاب:

إذا منا سِنِتَ فني آثار قسوم تتخاذلت الجماجم والرّقاب

٧ \_ وقال أيضاً ومن نفس القصيدة والمناسبة:

فَ مَسَاهُم وبُسَطُه م حريس وصَبِّح هُم وبسط هم تسراب ومن في كفه منهم خضاب

٨ ـ وقال شاعر معاصر:

بين بُرْدَيْك يا صبيّة كنز من نقاء معطّر معشوق وبعينيك يا صبيّة شجو ساهم اللّمح مُستطار البريق

## تمرین (۸۳)

إشرح الأبيات الآتية وبينن نوع الكناية التي بها:

قال الخوارزمي:

وكننت إذا نهدت لنغيز قبوم وأوجيت السيباسية أن يبيدوا

تبرّأت الحياة إليك منهم وجاء إليك يتمذّر الحديد وطلقت الجماجم كل قحف وأنكر صحبة العنق الوريد

## 🗖 بلاغة الكناية 🗇

الكناية فنّ من فنون التعبير البياني، وهي من أهمّ الأساليب التي توخّاها العرب، ولجأ إليها الأدباء، لما تحقّقه من غايات بلاغية وأسرار فنّية، وهذه بعضها:

فهي في صور كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها، وتعرض لك القضية وفي طيّها برهانها، فإذا كان للكناية مزية على التصريح فليست تلك المَزِيَّة في المعنى المكنيّ عنه، وإنما هي في إثبات ذلك المعنى للذي ثبت له، انظر إلى قول أبي فراس الحمداني، وهو أسير في بلاد الرّوم يخاطب ابن عمّه سيف الدولة بقوله:

وقد كنت أخشى الهجر والشمل جامع وفي كلّ يوم لقية وخطاب فكيف وفيما بيننا ملك قيصر وللبحر حولي زخرة وعباب؟

ففي البيت الثاني يريد أبو فراس أن يقول: «فكيف وفيما بيننا بعد شاسع» ولكنه كنّى عن هذا المعنى بقوله: «ملك قيصر وللبحر حولي زخرة وعباب»، فجمال هذه الكناية ليس في المعنى المكنّى عنه، وهو «البعد الشاسع الذي يفصل بين الرجلين»، وإنما هو في الإتيان بملك قيصر والبحر الزّاخر العباب وإثباته للمكنى عنه في صورة دليل محسوس عليه.

ومن أسباب بلاغة الكناية قدرتها على تجسيم المعاني ووضعها في صور محسوسة تزخر بالحياة والحركة، وتبهر العيون منظراً، وتحدث انفعال الإعجاب، أتراك تشاهد لطف التعبير، ودقة التصوير إذا تأمّلت الكناية بدحمّالة الحطب» عن النمّامة التي تفسد ذات البَيْن وتهيج الشرّ في قوله تعالى يصف امرأة أبي لهب: ﴿وَامْرَأَتُمُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ [المسد: ٤]، فإنك وأنت تقرأها يخيل إليك أنها مُمسكة حطبها بيديها، ومشعلة ناراً لتوقد العداوة والبغضاء بين القوم، وتؤلّب بعضهم على بعض.

ومن خواص الكناية وبلاغتها ما فيها من حيلة بترك بعض الألفاظ إلى

ما هو أجمل في القول وآنس للنفس، ألا ترى إليهم وهم يكنون عن الموت بقولهم: «فلان قد استوفى أكله»، أو بقولهم: «لحق باللّطيف الخبير».

ومن صور الكناية الرائعة تفخيم المعنى في نفوس السامعين نحو قوله تعالى: ﴿ لَلْمَاقَةُ شَ كَا الْمُاقَةُ اللهِ الكناية عن القيامة، وقد عدل عن التصريح بلفظ «القيامة» إلى الكناية عنها بلفظ «الحاقة» لا لإثبات ذلك المعنى للقيامة، وإنما لإثبات شاهده ودليله، وهو أنها حاقة في ذاتها، وأنها حاقة بأنبائها وأهوالها، وذلك تفخيماً وتعظيماً لشأن القيامة في النفوس.

ومن محاسن الكناية أنها قد تكون طريقاً من طرق الإيجاز والاختصار؛ كقوله تعالى كناية عن كثير من الأفعال: ﴿لَإِنْسَ مَا كَانُواً بِقَمَلُونَ﴾ [المائدة: ٧٩]، وقولهم كناية عن الجامع لكل شيء «هو سفينة نوح».

ومن أسرار الكناية التعمية والتغطية، فهناك كثيرٌ من المعاني يفرّ الأدباء من التصريح بها حرصاً على المكنيّ عنه أو خوفاً منه، كالكناية عن أسماء النساء، أو أسماء الأعداء؛ كقول عمر بن أبي ربيعة:

أيا نخلت بوانة حبّذا إذا نام حراس النّخيل جناكما فطيبكما أرْبَى على النّخل بهجة وزاد على طولِ الفتاء فتاكما

فقد كنا «بنخلتي واد بوانة» عن اثنتين من صواحبه حرصاً على سمعتهما، كما كَنَّى «بحرّاس النخيل» عن ذويهما خوفاً منهم.

ولعلّ أسلوب الكناية من بين أساليب البيان، هو الأسلوب الوحيد الذي يُستطاع به التعبير عن المعاني غير المُستحسنة بألفاظ لا تعافها الأذواق، ولا تمجّها الآذان، وأمثلة هذا كثيرة في القرآن الكريم الذي لا يحوي إلا العبارة المهذّبة، والكلام العذب السّائغ. وذلك كقوله تعالى في النهي عن أخذ المهور مع ذكر السّب:

﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْنُكُمْ إِلَى بَعْضِ ﴾ [النساء: ٢١]؛ وكسقوله تعالى في قصة عيسى وأمّه عليهما السلام: ﴿ مَّا الْمَسِيحُ ابَّتُ مَرْيَعَ إِلَّا رَسُولٌ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ الطَّعَامُ ﴾ [السمائدة:

٥٠]؛ فالكناية في قوله تعالى: ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعْكَامُ ﴾ كناية عمّا لا بدّ
 لأكل الطعام منه، وهو قضاء الحاجة عند كلِّ منهما.

كما أنك لترى فيها من العجب العجاب، ومن غريب الصنعة، ومن بديع السّحر إذا كانت في باب الصناعات الخسيسة، والأشياء الحقيرة يذكر منافعها، كما قيل لحائك: ما صناعتك؟ قال: زينة الأحياء وجهاز الموتى.

وحسن الكناية عمّا يجب أن يكنى عنه في الموضع الذي لا يحسن فيه التصريح، أصل من أصول الفصاحة، وشرط من شروط البلاغة.





## علم المعاني

#### تعریفه:

علم المعاني هو العلم الذي يحترز به عن الخطأ في التعبير بالصور اللفظية عن الأفكار والمعاني المتصوّرة في الذهن، أو بأنه العلم الذي يُعرف به أحوال اللفظ العربي من ناحية مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحة الألفاظ المعبّرة عن الفكرة، وكِلا التعريفين يكشف لنا عن طبيعة علم المعاني ووظيفته في التعبير عن الفكرة تعبيراً يُلائم أحوال المخاطبين وقدراتهم في الفَهم، ومدى ما يكون لديهم من الاستعداد لتقبّل الفكرة التي يُراد أداؤها.

#### ٥ مباحثه:

هي الخبر، والإنشاء، والذِّكر والحذف، والتقديم والتأخير، والتعريف والتنكير، والقصر، والفصل والوصل، والإيجاز، والإطناب، والمساواة.

#### 🗖 الخبر والإنشاء 🗇

الكلام قسمان: خبر وإنشاء.

١ ـ فالخبر: ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، فإنْ كان الكلام مطابقاً للواقع كان قائله صادقاً، وإنْ كان غير مطابق له كان قائله كاذباً.

وإليك هذين المثالين يوضحان مفهوم الخبر:

أ ـ قال شاعر:

أُسودٌ إذا ما أَبْدَت الحرب نابَها وفي سائر الدَّهر الغيوث المواطر فالشاعر يخبرنا بأنَّ قومه أُسود أُولو بأس شديد إذا ما اندلعت الحرب،

وهم غيوث مواطر كرماء يجودون بأموالهم في سائر الدَّهر. وهذا القول يحتمل أن يكون كاذباً فيه، فهو يحتمل أن يكون كاذباً فيه، فهو صادقٌ إنْ كان قوله غير مطابقاً للواقع، كاذبٌ إنْ كان قوله غير مطابق للواقع.

ب \_ وقال أبو الطيب المتنبي:

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجَهالة في الشقاوة يَنْعَمُ

فالمتنبي يُخبرنا بأن من أُوتي عقلاً \_ وهو نعمة من الله كبرى \_ هو شقيًّ بما أُوتي، وأن أخا الجَهالة \_ والجهالة شقاوة \_ هو فيها ينعم. وهذا الكلام يحتمل أن يكون كاذباً، فهو صادقً إنْ كان كلامه مطابقاً للواقع، كاذبٌ إن كان كلامه غير مطابق للواقع.

٢ ـ والإنشاء: ما لا يصحّ أن يقال لقائله إنه صادقٌ فيه أو كذاب.

وهذان المثالان يوضحان مفهوم الإنشاء:

أ \_ قال محمد العيد مخاطباً الطلاب:

يا معشر الطلاب هذا عهدكم فاسعوا لكسب المجْدِ سَعْي عظام فالشاعر ينادي الطلاب ويأمرهم أن يسعوا لكسب المجد سعي العظماء بهمّة وحزم كبيرين، فالعهد عهدهم. وهذا الكلام لا يصح أن يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب، لأنه لا يُعْلمنا بحصول شيء أو عدم حصوله، وإنما هو ينادي ويأمر.

ب ـ وقال شاعر معاصر:

لا تحسبوا البُعْد يُنْسيني مودَّتكم هيهات هيهات أن تُنسى على الزَّمن فالشاعر ينهى أحبابه أن يظنّوا بأنّ البُعد ينسيه مودّتهم، فهذا بعيد مُستحيل الوقوع، فهو لا ينسى مودَّتهم على مرِّ الزَّمن وطوله.

وهذا الكلام أيضاً لا يصحّ أن يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب؛ لأنه لا يعلمنا بحصول شيء أو عدم حصوله، وإنما هو ينهى.

٣ ـ ركنا الجملة: لكل جملة من جمل الخبر والإنشاء ركنان: محكوم
 عليه وهو المسند إليه، ومحكوم به وهو المسند، وما زاد على ذلك غير

المضاف إليه الصّلة، فهو قيد (١).

| المسند                                | فالمسند إليه هو                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| المبتدأ المستغني عن الخبر             | (١) فاعل الفعل التامّ نحو: قدم محمد   |
| (٢) خبر المبتدأ نحو: الصبر نافع       | (٢) المبتدأ الذي له خبر نحو: الصبر    |
|                                       | نافع                                  |
| (٣) الفعل التام.                      | (٣) أسماء الأدوات الناسخة نحو: إن     |
|                                       | الصادق محمود                          |
| (٤) أخبار النواسخ كان وظن نحو:        | (٤) المفعول الأوّل لظنّ وأخواتها نحو: |
| كان الطقس بأرداً.                     | أظن طلب الرزق ضرورة                   |
| (٥) المفعول الثاني لظنّ وأخواتها نحو: | (٥) المفعول الثاني لأرى وأخواتها،     |
| أظن طلب الرزق ضرورةً.                 | نحو: أرأيت محمداً الصبر على           |
|                                       | البلاء نافعاً                         |
| (٦) المفعول الثاني لأرى وأخواتها،     |                                       |
| نحو: أرأيت محمداً الصبر على           |                                       |
| البلاء نافعاً .                       |                                       |
| (V) اسم الفعل، نحو: وي! بمعنى         |                                       |



مينز الجمل الخبرية من الجمل الإنشائية فيما يأتي:

١ ـ قال معن بن أوس:

ولست بماش ما حييت لمنكر من الأمر لا يمشي لمثله مثلي

٢ ـ وقال الإمام علي بن أبي طالب رفيه:

«اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك، فأحِبُ لغيرك ما تحبّ لنفسك، واكره له ما تكرهه لها».

<sup>(</sup>١) القيود: هي أدوات الشرط، والنفي، والمفاعيل، والحال، والتمييز، والتوابع، والنواسخ.

٣ \_ قال أبن الرومي:

حُماةُ الكرى هَمَّ سرى فتأوّبا فبات يراعي النَّجَم حتى تصوّبا أعيني جوداً لي فقد جدت للثّرى بأكثر مما تمنعان وأطيبا

٤ \_ قال قيس بن عاصم لبنيه لمّا حضره الموت:

«يا بَنِيّ، احفظوا عني ثلاثاً، فلا أحد أنصح لكم منّي، إذا متّ فسوّدوا كباركم، ولا تسوّدوا صغاركم، فيحقر الناس كباركم، وتهونوا عليهم، وعليكم بحفظ المال فإنه منبهة للكريم، ويُستَنفنى به عن اللّئيم، وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب الرجل».

## تمرین (۸۵)

عين ركني الجملة (المسند إليه والمسند) في كل جملة رئيسية (١) فيما يأتي: ١ \_ قال ابن المقفّع في الصديق وما يتعلق به:

«أبذل لصديقك دمك ومالك، ولمعرفتك رفدك ومحضرك، وللعامّة بشرك وتحنّنك، ولِعَدُّول عدلك، واضّنُنّ بدِينك وعرضك على كل أحد».

٢ \_ وقال أبو العلاء في إحدى وصاياه:

«ألا أدلّك على أخلاقٍ إذا فعلتها أطّغتَ الله وأحبّك الناس، وبربّنا اهتدى كلُّ دليل؟ أسكت ما استطعت إلّا عن ذكر الله، فإذا نطقت فلا تصدّق الكاذب، ولا تكذّب الصادقين. واعلم أنّ الفقراء بطعامك أحقُ من الأغنياء؛ ولا تلم على شيء كان بقضاء الله، ولا تهزأنً بأحد، ولا تُرَ مع الهازلين، ولا تؤازر الظالم، ولا تجالس المغتاب».

٣ ـ وقال ابن خفَّاجة يندب ريعان الشباب ويحن إلى معاهد أترابه وأحبابه:
 كفاني شكوى أن أرى المجد شاكياً وحسب الرّزايا أن تراني باكيا
 أداري فؤاداً يصدعُ الصّدر زفرة ورجع رنين يجلب الدَّمع ساحيا

٤ \_ وقال ابن الوردي:

 <sup>(</sup>١) تنقسم الجملة عند علماء المعاني إلى جملة رئيسية وجملة غير رئيسية، والأولى هي
المستقلة التي لم تكن قيداً في غيرها، والثانية ما كانت قيداً في غيرها وليست مستقلة
بنفسها.

حبُك الأوطان عجزٌ ظاهرٌ فاغترب تلق عن الأهل بدل فبمكّب الماء يبقى آسناً وسرى البدر به البدرُ اكتمل (١)

# تمرین (۸۹)

مينز فيما يأتي الجمل الخبرية من الجمل الإنشائيّة، وعين المسند إليه والمسند في كلّ جملة.

قال صفيّ الدِّين الحلي يمدح الملك الناصر:

يا أيها الملك الباني لدولته كانت عداك لها دستٌ فقد صدعت فأوقع إذا غدروا سوط العذاب بهم وأرّعِب قلوب العِدا تُنّصَر بخذلهم ولا تُكدر بهم نفساً مطهًرةً ظنّوا تأتيك عن عجزٍ وما علموا أحسنتم فبغوا جهالاً وما اعترفوا

ذكراً طوى ذكر أهل الأرض وانتشرا حصاة جِدُّكَ ذاك الدَّستُ فانكسرا<sup>(۲)</sup> يظل يخشاك صرف الدَّهر إن غدرا إنّ النبيّ بفضل الرُّعب قد نُصِرا<sup>(۲)</sup> فالبحرُ من يومه لا يَقرف الكَدَرا أنّ التأني فيهم يُعقبُ الظّفرا<sup>(1)</sup> لكم ومن كَفَرَ النَّعْمى فقد كفرا<sup>(0)</sup>

# تمرین (۸۷)

انثر البيتين الآتيين بأسلوب جميلٍ فصيح، ثم عين الجمل الخبرية والجمل الإنشائية التي تأتى في نثرك:

قال البوصيري:

وخالف النّفس والشيطان واغصهما ولا تُطِع منهما خصماً ولا حَكَماً

وإن هما محضاك النّصح فاتّهم فأنت تعرف كَيْدَ الخصم والحكم

<sup>(</sup>١) أسِنَ الماء: تغيّر، فهو آسن.

<sup>(</sup>٢) الدّست: الغلبة في لعبة الشطرنج، أراد به مطلق الغلبة. وأراد بالحصاة معنييها: القريب، وهو واحد الحصى، والبعيد وهو العقل وحسن التدبير. الجدّ: الاجتهاد والاحتياط. وتلخيص المعنى: كانت الغلبة لعداك على خصومهم فلمّا رميتهم بحسن تدبيرك، وكمال رأيك انقلبت غلبتهم انكساراً.

<sup>(</sup>٣) بخذلهم: بفشلهم، بإخفاقهم.

<sup>(</sup>٤) التأنّي: الترفّق، يريد أن التأنّي أعقب الظفر، فكان الظفر عاقبته.

<sup>(</sup>٥) بغي: مال عن الحقّ. كفر النعمى: لم يشكر عليها صاحبها. النعمى: النعمة.

## اغراض الخبر:

الأصل في الخبر أن يلقى لغرضين:

أ ـ إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة أو العبارة، ويسمّى ذلك الحكم «فائدة الخبر»، وهو يقوم على أساس أنّ من يلقي إليه الخبر أو من يوجّه إليه الكلام، يجهل حكمه، أي مضمونه ويريد إعلامه أو تعريفه به.

ب \_ إفادة المخاطب أنَّ المتكلّم عالم بالحكم، ويسمّى ذلك «لازم الفائدة» وهذه بعض الأمثلة تُوضح هذين الغرضين:

1 ـ وُلِد عبد القاهر الجرجاني بجرجان إحدى المدن المشهورة بين طبرستان وخراسان، وأنه كان فقيها شافعيًا، ومتكلّماً أشعريًا، وأنه لزم نزيل بلدته أبا الحسين محمد بن الحسن الفارسي ابن أخت أبي علي الفارسي، وكان يعدُّ إمام النُّحاة بعده، فعكف على دروسه وأخذ عنه كل علمه، ولعل هذا هو الذي جعله يؤلّف في النَّحو كتابه «العوامل المائة» غير أن شهرته إنّما دوّت في الآفاق بكتاباته البلاغية، ويقولون: إنه ظلّ ببلدته لا يبرحها حتى توفي سنة ٤٧١ للهجرة.

فمثل هذا الخبر قد قصد به إفادة من يلقى إليه مضمونه، أي بما اشتمل عليه من الحقائق التاريخية عن واضع نظرتي علمي المعاني والبيان عبد القاهر الجرجاني من حيث مولده، وعلمه، ومذهبه، وتتلمذه، وجدّه في طلب العلم، وشهرته، ووفاته؛ فالغرض من الخبر هنا إذن هو «فائدة الخبر».

٢ ـ «كان الإمام على رضي قويًا في شبابه، وظل كذلك حتى ناهز الستين، وبلغ من قوّته أنه لم يبارز أحداً إلا غلبه، يشهد له لذلك مبارزته في موقعة الخندق مع عمرو بن ودّ، فارس الجزيرة العربية الذي خرج مقنّعاً في الحديد يتحدّى أن يبارزه أحد من جيش المسلمين، فتقدّم إليه الإمام ولم يتركه إلا قتيلاً مضرّجاً في دمائه».

فالمتكلّم في هذا المثال يريد أن يفيد السامع ما كان يجهله من قوّة الإمام عليّ، ومدى شجاعته؛ فالمقصود من هذا الكلام أن يستفيد المخاطب الحكم الذي تضمّنه الخبر، ويسمّى هذا الحكم «فائدة الخبر».

٣ ـ إنك امرؤ تحلم في مواضع الحلم، وتشتد في مواضع الشدة، وهذا
 من حُسن سياستك وتدبيرك.

فالمتكلّم هنا لا يقصد من كلامه هذا أن يفيد السامع شيئاً مما تتضمّنه من الأحكام؛ لأنّ ذلك معلوم للسامع قبل أن يعلمه المتكلّم.

وإنما يريد أن يبيّن أنه عالم بما تضمّنه الكلام؛ فالسامع في هذه الحال لم يستفد علماً بالخبر نفسه، وإنما استفاد أنّ المتكلّم الذي ذكر له تلك الصفات عالمٌ به، ويسمّى ذلك «لازم الفائدة».

٤ ـ وقال المتنبّى مخاطباً سيف الدولة مُثنياً على شجاعته:

وقفتَ وما في الموتِ شكِّ لواقفٍ كَأَنَّكَ في جفن الرَّدى وهو نائمُ (۱) تمرُّ بك الأبطال كَلْمى هزيمة ورجهُك وضَّاحٌ وثَغُرُكَ باسِمُ (۲)

فالمتنبّي في هذين البيتين وهو يخاطب سيف الدولة لا يقصد أن يُخبره ويفيده بأنّه \_ وهو يحارب أعداءه الروم \_ كان يقف في ساحة القتال حين لا يشكّ واقف في الموت لشدّة الموقف وكثرة المصارع فيه، وأنّ الأبطال تمرّ به جرحى مهزومة ذليلة، وأنّ وجهه وضّاح مشرق، وثغره باسمٌ فرحاً بالنصر.

أجل، لا يقصد المتنبي أن يفيد مخاطبه علماً بمضمون بيته؛ لأن سيف الدولة لا يجهله، بل هو يعلمه عن نفسه قبل أن يُعلمه المتكلّم به، وإنما يريد المتنبّي أن يبيّن لسيف الدولة أنه عالمٌ بمضمون الخبر الذي أورده في بيته.

فالمخاطب \_ سيف الدولة \_ لم يستفد علماً بالخبر، وإنما استفاد أن المتنبّى عالمٌ به، وبسمّى ذلك «لازم الفائدة».

وما تجدر الإشارة إليه هنا، أن الخبر ليس مقصوراً على هذين الغرضين الأصليّين ـ أي فائدة الخبر، ولازم الفائدة ـ وإنما قد يُلقى الخبر لأغراضٍ أخرى بلاغية يستطلعها اللّبيب ويلمحها من سياق الكلام وقرائن الأحوال. ومن هذه الأغراض التي يخرج الخبر عن غرضيه الأصليّين إليها:

<sup>(</sup>١) الرَّدى: الهلاك.

<sup>(</sup>٢) كلمي جمع كليم: أي جريج. هزيمة: منهزمة. وضاح: مشرق. والثغر: مقدَّم الفم.

١ ـ الاسترحام والاستعطاف: وذلك نحو قول المتنبّي وهو في محبسه مستعطفاً السلطان:

دَعَوْتُكَ عند انقطاع الرّجا ، والموت منّي كحبل الوريد دعوتُكَ لما بَرَاني البلاء وأوْهن رجليَّ ثقل الحديد

فإذا نحن تأمّلنا هذا المثال نجد أن المتنبّي لا يقصد من كلامه هذا فائدة الخبر، ولا لازم الفائدة، وإنما يقصد إلى شيء آخر، يستطلعه العقل ويلمحه من سياق الكلام.

فالشاعر لا يقصد أن يُخبر السلطان بأنه يدعوه عند انقطاع الرجاء والموت منه قريبٌ كحبل الوريد، وبأنه يدعوه لمّا براه البلاء، وأوهن ثقل الحديد رجليه؛ لأنّ السلطان يعلم هذه الأمور كلّها، وإنما هو يستعطفه ويسترحمه ويرجو شفقته، عسى أن يتحرّك وجدانه، ويعفو عنه ويصفح.

٢ \_ إظهار التحسّر والتفجّع على شيء محبوب: نحو قول المتنبّي في
 رثاء شجاع فاتك:

الحزن يُقلق والتجمّل يردع يتنازعان دموع عين مسّهد وقول الآخر يرثي عزيزاً عليه:

والقلب بينهما عصيٌّ طيِّعُ هذا يجيءُ بها وهذا يرجعُ

ونامَتْ عيونٌ لم تكن قبلُ تهجع

وأيقظت أجفاناً وكان لها الكرى

٣ \_ إظهار الضعف، نحو قول الشاعر:

بها ويدي إذا اشتد الزَّمانُ وساعدي

قد كنت عُدّتي التي أسطو بها وقول الآخر:

دفعنا بك الأيام حتى إذا أتت تريدك لم نسطع لها عنك مدفعا(١)

٤ ـ الفخر، نحو قول ابن الرومي يصف نفسه:

أنا ليث اللّيوثِ نفساً وإن كن تبجسمي ضنيلة رقشاء(٢)

<sup>(</sup>١) مدفعاً أي دفعاً.

<sup>(</sup>٢) الضئيلة: الصغيرة الدقيقة الحقيرة. الرقشاء: دُويبة تكون في العشب.

وقول حسان يفتخر بنفسه وقومه:

ولقد تُقلِّدنا العشيرة أمرَها ويسود سيدنا جحاجح سادة ونحاول الأمر المهم خطابه وتزود أبواب الملوكي دكابُنا

ونسودُ يوم النّائبات ونعتلي ويصيب قاتلنا سواء المفضل فيهم ونفصل كُلَّ أمر معضل(٢) ومنى نُحكُّمُ في البريَّة نعدل(٣)

٥ ـ المدح: نحو قول جرير مادحاً عمر بن عبد العزيز:

نالُ الخلافة إذ كانت له قدراً فلن تزال لهذا الدِّين ما عَمَرُوا

كما أتى ربَّه موسى على قدر منكم عُمارة مُلكِ واضح الغُرر(٤)

وقول حسّان في الإشادة بالصحابة رضي الله عنهم:

قــومٌ إذا حــاربــوا ضــرّوا عــدوّهــم سجية تلك فيهم غير مُحدثةٍ أعِفّةٌ ذكرت في الوحي عفّتهم لا يىفىخىرون إذا نىالىوا عىدوَّهـم

أو حاولوا النّفع في أشياعهم نفعوا(٥) إنّ الخلائق - فاعلم - شرُّها البدع(٦) لا يطمعون ولا يزري بهم طمع(٧) وإن أصيبوا فلا خورٌ ولا جُزُعُ(^)

٦ ـ الوعظ والإرشاد، نحو قول قس بن ساعدة الإيادي:

التقرون لسنا بسصائر (٩) للموت ليس لها مصادر(١٠)

فى الداهبين الأوّلين من لـمّــا رأيــت قــومــى مــواردهـــا

<sup>(</sup>١) جحاجع: سادة وأشراف. سواء المفصل: وسطه.

<sup>(</sup>٢) المعضل: الصعب.

<sup>(</sup>٣) البرية: الخلق.

<sup>(</sup>٤) قدراً: مقدرة. أتى ربّه موسى على قدرٍ: يشير إلى مناجاة موسى لربّه في طور سيناء.

<sup>(</sup>٥) أشياعهم: أنصارهم.

<sup>(</sup>٦) سجية: طبيعة. غير محدثة: أي أصيلة فيهم. الخلائق: جمع خليقة وهي الطبيعة التي يخلق عليها الإنسان. البدع: جمع بدعة وهي ما استحدث من الأمور.

<sup>(</sup>٧) لا يزري بهم: لا يحظ من شأنهم.

<sup>(</sup>٨) نالوا عدوّهم: تمكّنوا منه. خور: ضعاف جبناء. جُزع: خائفون ومفرده جزوع.

<sup>(</sup>٩) بصائر: مفردة بصيرة: العلم والخبرة.

<sup>(</sup>١٠) وَرَدَ الماء: أتاه ليشرب، وصَدَرَ عنه: رجع ومعناه هنا الموت وعدم الرجوع عنه.

ورأيست قسومسي نسحسوها يسسعني الأصاغبر والأكبابر لا يسرجع السماضي إلى ولا السباقين غساب (١) أيقنت أنّى لا محالة حيث صار القوم صائر

٧ ـ الحتّ على السعى والجدّ، نحو قول شوقى:

وما نيل المطالب بالتمني ولكن توخذ الدنيا غِلابا وما استعصى على قوم منالٌ إذا الإقدام كان لهم ركابا

وهكذا، فبالنظر إلى كلّ مثال من هذه الأمثلة التي ذكرناها، نجد أنّ المتكلّم لا يقصد منه فائدة الخبر، ولا لازم الفائدة، وإنما خرج عن هذين الغرضين إلى غرض بلاغيّ يستطلعه اللّبيب ويُفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال.

هذا \_ وما يجب التذكير به \_ أن المعاني التي يحتملها لفظ الخبر ويدلّ عليها لا حصر لها، وأنها أكثر من أن تُستقصى (٢)، وأنّ ما أوردناه من المعاني ما هو إلا على سبيل المثال، أو على أنها أهم معاني الخبر التي يكثر تداولها في الكلام. وسنترك للقارىء أمر معرفتها واستطلاعها خلال إجابته عن نماذج اخترناها كتمارين.



بيِّن غرضى الخبر الأصليين فيما يأتى:

١ \_ قال صاحب «الأدب الكبير» ابن المقفّع في كتابه هذا:

«(اعلم) أن المُلك ثلاثة: مُلك دين، ومُلك حزم، ومُلك هوى. فأمّا ملك الدِّين، فإنه إذا أُقيم لأهله دينهم، وكان دينهم هو الذي يُعطيهم مالهم، ويلحق بهم الذي عليهم، أرضاهم ذلك، ونزل السّاخط منهم منزلة الرّاضي في الإقرار والتُّسليم. وأمَّا ملك الحزم، فإنه يقوم به الأمر، ولا يسلم من الطُّعن والتسخُّط، ولن

<sup>(</sup>١) الغابر: المُقيم.

<sup>(</sup>٢) منها \_ إضافةً إلى مع عرفناه \_ التعجب والتمنّي والإنكار والنفي والأمر والنهي والتعظيم والدعاء والوعد والوعيد والتقريع (التوبيخ) والهجاء والتحقير.

يضرُّ طعن الذليل مع حزم القويِّ. وأمَّا مُلك الهوى، فلمب ساعة، ودمار دهر».

٢ \_ قال أحد الشعراء مُعاتباً:

وتغتابني في كبلُ نادٍ تحلّه وتزعم أني لست كفؤاً لمثلكا ٣ ـ وقال المتنبى يخاطب سيف الدولة:

رأيتك معض الجِلم في محض قدرة ولو شئت كان العلم منك المهنّدا<sup>(1)</sup> عـ قال ابن بطوطة يصف شجر النارجيل<sup>(۲)</sup>:

هذا الشجر من أغرب الأشجار شأناً وأعجبها أمراً، وشجره يشبه رأس ابن آدم؛ لأن فيها شبه العينين والقم، وداخلها شبه الدماغ إذا كانت خضراء، وعليه ليف شبه الشعر، وهُمّ يصنعون منه حبالاً يخيطون بها المراكب عوضاً عن مسامير الحديد، ويصنعون الحبال منه للمراكب، والجوزة منها، تكون بمقدار رأس الآدمي.

٥ \_ كنت بالأمس في المكتبة المركزية.

# تمرین (۸۹)

بين أغراض الخبر فيما يأتي من خلال ما تستطلعه من سياق الكلام وقرائن الأحوال:

١ \_ قال عنترة:

إني امروّ من خير عبس منصِباً شطري وأحمي سائري بالمنصل ٢ \_ وقال شاعر:

مرزّت على أبياتِ آل محمد فلم أزها أمثالها يوم حلّت ٣ \_ وقال آخر:

ف ما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عَفَوْتَ وحُسن ظنّي ينظن الناس بي خيراً وإنّي ليشرّ الناس إن لم تعفُ عنْي

٤ \_ وقال شاعرٌ مريضٌ يقارن بين حاله وحال آخر مُعافى من المرض:
 الخطى عندك، إذ تقصرها وثب وقفز

 <sup>(</sup>١) المحض: الخالص. والمهنّد: السيف الهندي. يقول: رأيتك خالص الحلم في قدرة خالصة لا يشوبها عجزٌ ولا تقصير، ولو شئت أن تجعل السيف مكان الحلم لفعلت.

<sup>(</sup>٢) النارجيل: هو جوز الهند.

## والخطى عندى إذ أُوسعها، ضعفٌ وعجز

٥ \_ وقال أبو فراس بخاطب سيف الدُّولة:

أنت سحابٌ ونحن وابلك أنت يمينٌ ونحن أنْسُلُها

٦ \_ وقال صفى الدين الحلى:

لا يمتطى المجد مَنْ لم يركب الخطرا ومن أراد العلى عضواً بلا تعب لا بدّ للشهد من نحل يَمَنعه

٧ ـ وقال ناصيف اليازجي:

أضلُ الناس في الدنيا سبيلاً وأخسر ما يضيع العمر فيه وأفضل ما اشتغلت به كتابً وعنشرة حاذق فلطين لبيب

 $\Lambda$  = وقال شاعر:

رُزئتنا أبا عمر ولا حيَّ مثله

٩ \_ وقال الشريف الرّضى:

ملكتُ بحُلْمي فرصة ما استرقها فإن تكُ سِنى ما تطاول باعُها فحسبى أنَّى في الأعادي مبغضَّ وللحلم أوقات وللجهل مثلها

أنت سماءً ونحن أنجيمها أنت بلادً ونحن أحبلها

ولا ينال المُلى من قدّم الحذرا(١) قضى ولم يقض من إدراكها وطرا<sup>(٢)</sup> لا يجتنى مَنْ لم يحمل الضررا

محبٌّ بات منها في وثاق(٢) فضول المال تجمع للرّفاق(1) جليلٌ نضعه حُلْوُ المذاق ينفيندك منن معانينه الدِّقاق

فلله ريب الحادثات بمن وقع

من الدُّهر مفتول الذِّراعين أغلبُ (٥) فَلِي من وراء المَجْدِ قلبٌ مذرّبُ (١) وأنَّى إلى غُيرٌ العالى مُحبّبُ ولكن أيّامي إلى الجِلم أقربُ (٧)

<sup>(</sup>١) يمتطى: يركب. الحذر: أراد به الجزع.

<sup>(</sup>٢) عفواً: بلا كلفة.

<sup>(</sup>٣) الوثاق: ما يُربط ويُشد به من حبل أو غيره.

<sup>(</sup>٤) الفضول: مفرده فضل من المال: الزائد عن الحاجة.

<sup>(</sup>٥) استرقها: أي حَصَلَ عليها. الأغلب: القوى الذي يغلب خصمه. يقول: إنني أنال بالحلم ما لا يناله القوى بالقوة.

<sup>(</sup>٦) المذرّب: الماضي.

<sup>(</sup>٧) الجهل: الغلظة والإسراع إلى الانتقام.

١٠ وقال الفرزدق في أهل البيت:
إن عُدَّ أهلُ التُقى كانوا أنتههم
 لا يستطيع جوادٌ بعد جودهم
 همُ الغيوث إذا ما أزمةٌ أزِمَتُ
 لا يُنقص العسرُ بسطاً من أكفّهم
 يستدفع الشرُ والبلوى بحبهم

١١ \_ وقال ابن نباتة السمدي:

يضوت ضجيج التَّرهات طللابه ١٢ ـ وقال شوقي:

بالعلم والمأل يبني الناس مجدهم ١٢ ـ وقال أبو العلاء المعرّى:

وإنّي وإن كنت الأخير زمانّه الأخير المانّة 18 ما وقال أبو نواس:

أيا ربٌ قد أحسنت عَوداً وبدأةً فمن كان ذا عذرٍ لديك وحجّةً

١٥ ـ وقال محمد بوشربية:

يقولون: إن طالت ثمانين حِجَّةُ فإني وإن لم يبلغ العمرُ ثلثها

١٦ \_ وقال الإمام عليّ ﷺ:

الدنيا دار بلاء ومنزل قلعة وعناء (٢)، قد نزعت عنها نفوس السعداء، وانتزعت بالكره من أيدي الأشقياء، فأسعد الناس أرغبهم عنها (٢)، وأشقاهم أرغبهم فيها (٤)، هي الغاشة لمن استرشدها، والمُنْوية لمن أطاعها، فطُوبى لعبد اتّقى فيها ربّه، ونصح نفسه، وقدّم توبته من قبل أن تلفظه الفانية (٥) إلى

أوقيل «من خير أهل الأرض» قيل «همّ» ولا يُسدانسيسهم قدومٌ وإن كَسرُمُوا والأُسد أسد الشرى، والبأس محتدمُ سيّانَ ذلك: إن أشروا وإن عُسرِمُوا ويستربُ به الإحسان والنّعم(1)

وفاز بالحقِّ مَنْ لم يأله طلبا

لم يُبَنّ مجدٌّ على جهلٍ وإقلال

لآتٍ بما لم تستطعه الأوائلُ

وإليَّ فلم ينهض بإحسانك الشكر فعذري إقراري بأن ليس لي عُذر

حياة امرىء رد النزول إلى القبر وددت بأن يبكي على زهرة العمر

<sup>(</sup>۱) يسترب: يستزاد.

<sup>(</sup>٢) عناء: تعب.

<sup>(</sup>٣) رغب عن الشيء: عافه وابتعد عنه.

<sup>(</sup>٤) رغب في الشيء: أحبَّه وأراده.

<sup>(</sup>٥) الفانية: الدنيا الحاضرة.

الباقية (١)، ويصبح جسمه عظاماً بالية، لا يستطيع أن يزيد في حسنة ولا ينقص من سيّئة، ثم ينشر فيحشر، إما إلى جنّة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفذ عذابها (٢).

## تمرین (۹۰)

ذكرنا سابقاً أن المعاني التي يحتملها لفظ الخبر ويدلّ عليها لا حصر لها، وأنها أكثر من أن تستقصى (٢)، حاول استطلاعها فيما يأتى:

١ - قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُعَالَقَنَ يُمْرَضَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٢ ـ وقال تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي ٱنْفُسِيمْ ﴾ [فصلت: ٥٣].

٣ \_ وقال تعالى: ﴿ رَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].

٤ \_ وقال تعالى: ﴿لَّا يَمَشُّهُ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ۞ ﴾ [الواقعة: ٧٩].

ه ـ قال شاعر:

أستغضر الله ذنباً لست مُحصيه رَبّ العباد إليه الوجه والعملُ

٦ - وقال الإمام على رضي الجهاد:

قُبِّحاً لكم حين صرتم غرضاً (٥) يُرْمَى، يُغار (١) عليكم ولا تُغيرون، تُغزون ولا تُغرون، يُعصى الله وترضون.

٧ \_ وقوله من نفس الخطية:

إني لوددت لو أخرجني الله من هذه الدُّنيا وقبضني إلى رحمته، ولم أركم، ولم أعرفكم.

 $\Lambda = 6$  وخطب الحجاج بن يوسف بأهل البصرة، فقال:

أيها الناس: من أعياه (٧) داؤه فعندي دواؤه، ومن استطال أجله فعليَّ أن

<sup>(</sup>١) الباقية: دار الأخرة.

<sup>(</sup>٢) لا ينفذ: لا ينتهى.

<sup>(</sup>٣) انظر أغراض الخبر البلاغية.

<sup>(</sup>٤) يتربصن: ينتظرون. قروه: جمع قرء ويُطلق على الطهر الحاصل بين الحيضتين للمرأة.

<sup>(</sup>٥) غرضاً: هدفاً.

<sup>(</sup>٦) يغار عليكم: يعتدى عليكم العدق.

<sup>(</sup>٧) أعياه: أتعبه.

أعجله، ومَنْ تُقُل عليه رأسه وضعت عنه ثقله، ومن استطال ماضي عمره قصّرت عليه باقيه، وأن للشيطان طيفاً (١) وللسلطان سيفاً، فمن سقمت سريرته صحَّت عقوبته، ومن وضعه ذنبُه رفعه صلبَه، ومن لم تَسَعّه العافية لم تضق عليه الهلكة، ومن سبقته بادرة فمه<sup>(۲)</sup> سبق بدنه<sup>(۲)</sup> بسفك دمه.

- ٩ ... ما له عليك حقّ.
- ١٠ \_ وقال ابن خفَّاجة:

وما كان أشهى ذلك اللَّيلُ مرقداً وأندى محيًّا ذلك الصبح مطلعا

١١ ... سيحان الله! تدعو لحميد الصفات، وتأتى قبيح الفعال!

١ \_ لا بأس عليك.

١٢ \_ قال الأخطل في كُليب بن يربوع قوم الشاعر جرير عدوّه:

أما كليب بن يربوع فليس لهم عند التضارط إيرادٌ ولا صدر (1) قوم أنَّابَتُ إليهم كلُّ مخزيةِ وكل فاحشةٍ سبت بها مضرُّ<sup>(٥)</sup> وأقسم المجدُّ حقًّا لا يحالفهم حتى يحالف بطن الراحة الشعر



ابحث عن مثانين يكون غرضاهما أصليين في الخبر.



كؤن جملاً خبرية تكون أغراضها البلاغية ما يأتى:

١ \_ الاسترجام والاستعطاف،

٢ ... إظهار التحسر والتفجع.

<sup>(</sup>١) الطُّنف: مبنَّ الشيطان.

<sup>(</sup>٢) البادرة: ما يخرج من كلام من الفم عن غير قصار في غضب أو غيره.

<sup>(</sup>٣) المراد بسبق بدنه: أنه يقتل سريعاً، فيكون بدنه إلى الموت أسرع من خروج البادرة من قمه .

التفارط: التسابق. الإيراد: ورود الماء. الصدر: الرجوع عن الماء. يقول: إنهم قوم ليس لهم من التسابق والمنافسة حظً.

<sup>(</sup>٥) أنابت إليهم: رجعت. المخزية: الفضيحة. مضر: فرع من عدنان يرجع إليها أكثر القبائل العربية.

- ٣ ... إظهار الضعف،
- ٤ \_ الوعظ والإرشاد،
- ٥ \_ الحثّ على السعى والجدّ.
  - ٦ \_ التعجّب.
    - ٧ ــ الوعد،
  - ٨ \_ التوبيخ.
  - ٩ ـ التعظيم.
  - ١٠ \_ النّهي.

#### ٥ أضراب الخبر:

إنّ الخبر سواء أكان الغرض منه «فائدة الخبر» أو «لازم الفائدة» لا يأتي على ضربٍ واحد من القول، وإنما ينبغي على صاحبه أن يأخذ في اعتباره حالة المخاطب عند إلقاء الخبر، وذلك بأن ينقله إليه في صورة من الكلام تلائم هذه الحالة بغير زيادة أو نقصان.

والمخاطب بالنسبة لحكم الخبر، أي مضمونه، له ثلاث حالات هي:

١ ـ أن يكون المخاطب خالي الذّهن من الحكم والتردّد فيه، فيلقى إليه الكلام ساذجاً خالياً من أدوات التّوكيد (التي سَتَرِدُ عليك)، ويسمّى هذا الضرب: ابتدائيًا.

وهذه بعض الأمثلة من توجيهات ابن المقفع توضح ذلك:

- حقّ على العاقل أن يتّخذ مرآتين، فينظر من أحدهما في مساوىء نفسه، وينظر من الأخرى في محاسن الناس.
- ـ على العاقل ألّا يستصغر شيئاً من الخطأ في الرأي، والزّلل في العلم، والإغفال في الأمور.
  - ـ من أعظم ما يروّح به المرء نفسه ألّا يجري لما يهوى.

فابن المقفّع يلقي الخبر في هذه التوجيهات إلى مخاطب خالي الذّهن من حكمه أي مضمونه، ومن أجل ذلك جاء بالخبر خالياً من أدوات التَّوكيد، وهذا هو ضرب الخبر «الابتدائي».

٢ ـ أن يكون المخاطب متردداً في ثبوت الحكم وعدمه بألا يترجح عنده هذا على ذلك، وحينئذ يحسن توكيد الحكم له لتقويته وإزالة ذلك التردد، وتمكينه من نفسه. ويسمّى هذا الضّرب «طلبيًا».

وهذه طائفة من الأمثلة لأبي العلاء المعرّي تُوضح هذا الضّرب:

- إنّ الذي بمقال الزور يُضحكني مثل الذي بِيَقِينِ الحقّ يُبكيني

- قد فاضت الدّنيا بِأَذْنَاسِهَا على براياها وأجناسها

\_إذا ما النار لم تطعم ضراماً فأوشك أن تمر بها رمادا

فأبو العلاء يوجه الخبر الذي تضمنه كل بيتٍ من أبياته الثلاثة إلى مخاطب متردد في حكم الخبر ومضمونه، ولهذا حُسنَ توكيد الكلام له بمؤكّد تمكيناً له من نفسه، وإزالة للتردد والشكّ في حقيقته. وهذا الضرب من الخبر "طلبي" وأداة التوكيد في البيت الأوّل "إنّ"، وفي البيت الثاني "قد"، وفي البيت الثانث "ما الزائدة" بعد كلمة "إذا".

٣ ـ أن يكون المخاطّب منكراً للحكم، وفي هذه الحال يجب أن يؤكّد له الخبر بمؤكّد أو أكثر بقدر إنكاره قوّةً وضعفاً، ذاك أنّ المتكلّم أحوج ما يكون إلى الزيادة في تثبيت خبره، إذا كان هناك من يُنكره ويدفع صحّته، فهو حينتذٍ يبالغ في تأكيده حتى يُزيل إنكاره. ويُسمّى هذا الضّرب "إنكاريًا».

وهذه طائفة من الأمثلة تُوضح هذا الضرب:

١ \_ قال أبو العلاء المعرّي:

وإني وإن كنتُ الأخير زمانه

٢ ـ وقال عنترة:

وَلَقَدُ أَبِيتُ على الطُّوي وأظلُّه

٣ ـ وقال شاعر:

والسلُّمه إنَّسي لأخسو هِسمُّةِ

لآتِ بما لم تستطعه الأواتلُ

حتى أنال به كريمُ المأكل(١)

عنی ادو به دریم اعد سن

تَسْمُو إلى المَجْد ولا تَفْتُرُ(٢)

<sup>(</sup>١) الطوى: الجوع.

<sup>(</sup>٢) تفتر: تضعف.

فالمعرّي في البيت الأول من هذه الطائفة، وكذلك عنترة والشاعر الآخر يتَّجهون في أبياتهم إلى شخص يُنكر حكم الخبر ويعتقد فيما يخالفه، ولذلك كان من الواجب تأكيد الخبر له على حسب إنكاره قوّةً وضعفاً، بمعنى أنْ يُزاد له في التأكيد كلما اشتدّ إنكاره.

وقد أكّد المعرّي له الخبر في البيت الأوّل بمؤكّدين هما: "إنَّ ولام الابتداء"، وفي البيت الثاني أكّد عنترة له الخبر بمؤكّدين أيضاً هما: "لام الابتداء وقد" في "لقد". أمّا الشاعر في البيت الثالث، فقد أكَّد المنكر حكم الخبر بثلاث مؤكّدات (۱)، هي: القسم وإنّ واللام، وهذا الضرب من الخبر يسمّى "إنكاري".

<sup>(</sup>١) لتوكيد الخبر أدوات كثيرة نذكر لك المشهورة منها، وهي: إنَّ وأنَّ ولام الابتداء والقسم وقد التي لِلتحقيق (وهذه قد عرفتها في الأمثلة) والسين، نحو قوله تعالى: ﴿ أَوْلَتِكَ مُنْ مَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ [التوبة: ٧١]. وأمَّا الشرطية (المفتوحة الهمزة المشدَّدة الميم)، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي: أَن يَغْرَبَ مَشَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأَ فَأَمَّا ٱلَّذِيكِ مَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَغَرُوا فَيُقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا مَثُلاً﴾ [البقرة: ٢٦]. و"ضمير الفصل" نحو: «محمد هو الرسول». و«نونا التركيد» وهما نون التوكيد الثقيلة، أي المشدّدة ونون التوكيد الخفيفة، أي غير المشدّدة، وهما يدخلان على المضارع بشروط وعلى الأمر جوازاً، وقد اجتمعا في قوله تعالى حكايةً على لسان امرأة عزيز مصر في قصة يوسف: ﴿ قَالَتَ فَنَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمُتَنَّنِي فِيلِّهِ وَلِقَدْ رَوَدَلُهُم عَن نَّقْسِهِ، فَأَسْتَعْصَمَّ وَلَهِن لَمْ بَفَعَلَ مَا ۚ ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ الضَّاخِينَ ﷺ ﴿ [يوسف: ٣٢]. والحروف الزائدة هي (أنَّ و(إنَّ)، نحو قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَنَ جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْفَنَهُ عَلَى وَجْهِهِ. فَأَرْتَذَ بَعِيدِاً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [يـوسـف: ٩٦]، والمراد فلمًا جاء البشير، ونحو قولنا: «ما إن قبلت ظلماً» والأصل ما قبلت ظلماً، واماً؛ نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَتْقَنَّتُهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَمَلَهُمْ يَدُّكُّرُونَ ﴿ إِلَّا نَفَالَ: ٥٧]. وأصل التركيب «فإما تثقفنهم»، «فإن ما تثقفنهم»، فإن حرف شرط يدلّ على ارتباط جملتين بعضهما ببعض. و«ما» حرف زائد للدّلالة على تأكيد هذا الارتباط في كلِّ حالٍ من الأحوال. والآً تزاد مؤكَّدة ملغاة، نحو قوله تعالى: ﴿ لِثَلَّا يَعْلَمُ أَلْمُكُ الْكِنَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن نَصْلِ اللَّهِ ﴾ [الحديد: ٢٩]، فلا زائدة والمعنى: «ليعلم أهل الكتاب» و«من» نحو «ما جاءنا مِنْ أحد»، فإن أحداً صيغة عموم، بمعنى ما جاءني أي أحد. والحروف التشبيه،، وما يزاد أيضاً حروف التنبيه ومنها «ألا وأما».

## خروج الخبر عن مقتضى الظاهر:

ووضع الخبر ابتدائيًا أو طلبيًا أو إنكاريًا، إنما هو على حسب ما يخطر في نفس القائل من أن سامعه خالي الذِّهن أو متردِّد أو مُنكر على حسب جهله بمضمون الخبر أو شكّه فيه أو إنكاره له، وهذا يسمّى إخراج الكلام على مقتضى الظاهر.

ولكن إيراد الكلام أو الخبر لا يكون دائماً وأبداً جارياً على مقتضى الظاهر، فقد تَجِدُ اعتبارات تدعو المتكلّم إلى أن يُورد الكلام أو الخبر على صورة تخالف الظاهر، أو على صورة تخرج به عن مقتضى الظاهر.

ومن الاعتبارات التي يلحظها المتكلّم وتدعوه إلى الخروج بالكلام عن مقتضى الظاهر، ما يلي:

ا \_ أن ينزل خالي الذهن منزلة المتردد الشاك إذا تقدَّم في الكلام ما يُشير إلى حكم الخبر ومضمونه، فتستشرف نفسه وتتطلّع إليه، استشراف الطالب المتردد، وذلك كثيرٌ في القرآن الكريم وكلام العرب، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا أَبْرَى نَفْيِع إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ إِللَّهَ إِلَى المِوسف: ٥٣].

فحين تقدّم قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَبْرَى نَشْيَ ﴾ وهي في مضمونها تُشير إلى أنّ النفس محكومٌ عليها بشيء غير محبوب أو مرغوب فيه، أصبح المخاطب بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ النّقسَ لَأَمَّارَهُ ۖ بِالشّوَهِ ﴾ متطلّعاً إلى نوع هذا الحكم، الذي يجهله ولا يدري حقيقته، ومن أجل ذلك نُزّل هذا المخاطب منزلة المتردد الشاك، وألقى إليه الخبر مؤكّداً استحساناً.

ومن أمثلته في الشعر قول بعض العرب:

فغنها وهي لمك الفدا إنّ غناء الإبسل السجداء

فالظاهر في هذا المثال أن يُلقى الخبر غير مؤكّد؛ لأن المخاطب خالي الذّهن من الحكم. ولكن لما تقدّم في الكلام ما يُشعر بنوع الحكم "فغنّها وهي لك الفِدا، صار المقام مقام تردّد وأصبح المخاطب متطلّعاً إلى معرفة نوع هذا الغناء فنُزّل من أجل ذلك منزلة الطالب المتردّد الشاك، وأُلْقِي إليه الخبر

مؤكّداً استحساناً على خلاف مقتضى الظاهر، فقيل له: «إن غناء الإبل الحداء».

٢ ـ أن يجعل غير المنكر لظهور أمارات الإنكار عليه.

مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَيَتِتُونَ ﴿ المؤمنون: ١٥]، فالمخاطبون بهذه الآية \_ كُلُّ مخاطب \_ لا يُنكر ولا يمكن له أن يُنكر حقيقة الموت ورحيل الإنسان عن هذه الدنيا مهما طال عمره، وعلى ما يقتضيه الظاهر وفقاً لهذه الحقيقة التي يمكن إنكارها، كان يجب أن يُلقى الكلام خالياً من التأكيد، ولكننا مع ذلك نرى أن الكلام قد خرج على مقتضى الظاهر وألقي إليهم الخبر مؤكّداً، فما السبب في ذلك؟

السبب ظهور أمارات الإنكار عليهم، فإنّ غفلتهم عن الموت ونسيانهم لها، وتكالُبهم على مطالب الدنيا وشهواتها كأنهم مخلّدون أبداً، وعدم استعدادهم لِمَا بعد الموت وبَذْلهم ما ينفعهم في الآخرة، كلّ هذا بوادر منهم تدلّ على إنكارهم لحقيقة الموت. ومن أجل ذلك نُزّلوا منزلة المنكرين وألقي الخبر إليهم مؤكّداً بمؤكّدين هما "إنّ» و"لام الابتداء».

ومن أمثلته في الشعر قول حجل بن نضلة القيسيّ، وهو من أولاد عمّ شقيق:

جاء شقيتٌ عارضاً رُمْحه إنّ بني عمّ ك فيهم رماحُ

فمجيء شقيق هكذا مدلاً بنفسه، معجباً بشجاعته، واضعاً رمحه عرضاً، دليلٌ على صلفه وزَهْوِهِ ببسالته واعتقاده أنه لن يجد مقاوماً من بني عمّه حتى كأنهم عُزَّل ليس معهم ما يُدافعون به، ومن ثَمَّ أنزل منزل المنكر. وبالتالي ألقي الخبر إليه مؤكّداً وقيل له: "إن بني عمّك فيهم رماح"، فخُوطب خطاب التفات بعد غيبة تهكّماً به، ورمياً له بالنزق وخرق الرأي.

٣ ـ أن يجعل المنكر كغير المنكر، إن كان لديه شواهد وأدلة لو تأمّلها
 لعَدَلَ عن إنكاره وارتدع.

ومن هذا الضرب من الكلام قوله تعالى: ﴿ فَلَ هُوَ اللَّهُ أَحَـُدُ ۞ ﴾

[الإخلاص: ١]، فالظاهر يقتضي هنا أن يلقى الخبر مؤكّداً؛ لأن الذين أُمِرَ الرسول على بمخاطبتهم بهذا القول يجحدون وحدانية الله سبحانه، ولكن لما كان بين أيديهم من الأدلّة الساطعة والشواهد المقنعة ما لو تدبّروه وعقلوه لزال إنكارهم، وارتدعوا عن جحودهم ولحلّ محلّ الإنكار والجحود اليقين والاقتناع بوحدانية الله، جُعِلُوا كغير المنكرين، وأُلقي إليهم الخبر خالياً من التَّوكيد جرياً على خلاف مقتضى الظاهر، فقيل لهم: ﴿ اللهُ أَحَالُهُ .

ومن أمثلة هذا النوع كثيرة، كأن تقول لمن يجحد فضيلة الصدق: «الصّدق مَنْجَاةٌ»، ولمن يُنكر ضرر الفراغ: «الفراغ مفسدة»، ولمن ينكر ما يسبّبه الخمر من مضارّ: «الخمر ضارّ» وهكذا...



بين أضرب الخبر فيما يأتي:

١ \_ جاء في أمثال الإمام على في وحكمه ما يلي:

من استعجل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ، ومن استتبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها.

٢ \_ وجاء في أقوال العرب وحكمها:

قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه خلق.

٣ ـ قال أبو بكر الصديق في الله: «إن البلاء موكل بالمنطق».

٤ ـ وقال شاعر:

إنَّ الحياة لنوبُّ سوف نخلعه

٥ \_ وقال آخر:

ولقد نصحتُكَ إن قَبِلْتَ نصيحتي

٦ \_ وقال المتنبي:

سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها تَمَلَّكَ هَا الآتي تملَّك سالبٍ ٧ \_ وقال أنضاً:

ومن يجعل الضرغام للطيد بازه

وكسلٌ ثموب إذا مما رَثَّ يَسْمَحُ لِعُ

والنُّسُمُّ أغَّلَى مِا يُباعِ ويُوهَبُ

منعنا بها من جيئة وذهوبُ وفارقَها الماضي فراق سليب

تَصَيِّدهُ الضّرغام فيما تصيّدا

٨ \_ وقال أيضاً:

قد مَوَّنَ الصبرُ عندي كل نازلةِ

٩ \_ وقال أبو العلاء المعرى:

إذا منا الأصبيل ألنفني غنيبر ذاك

۱۰ ــ وقال شاعر:

وإنى لصبّارٌ على ما يَنُوبُني ١١ ـ قال آخر:

الشلاح جميع النباس تخمله ١٢ \_ وقال آخر:

هي الأُمبور كيما شاهدتها دُوَلٌ ١٣ \_ وقال آخر:

فيوم عملينا ويوم لنا

١٤ ـ والله إنك لفائز في الامتحان.

١٥ \_ وقال العباس بن الأحنف:

فأقسم ما ترك عتابك عن قِلتي

١٦ ـ وقال كعب بن سعد الفنوني:

ولستُ بمُبِّد للرِّجال سريرتي ولا أنا عن أسرارهم بسسؤال

ولَيَّنَ العزمُ حدُّ المركب الخشن(١)

فما تزكومندي التهر المروع

وحَسِّبِكِ أَنِّ اللهِ أَثْنِي على الصَّبِر

وليس كلّ ذوات المخلب السّبتع

مَـنُ سـرّه زَمَـن سـاءتـه أزمـانُ

ويسوم نُسسَاءُ ويسومُ نُسسَـرُ

ولكن لعلمي أنه غير نافع $^{(7)}$ 

## تمرین (۹٤)

بيِّن أضرب الخبر فيما يلي، واذكر ما اشتملت عليه من وسائل التُّوكيد:

١ \_ قال المعرّى في الرثاء:

إنّ السدّى السوحسشسة فسي داره تونسه الرحمة في لُحَدِهِ ٢ \_ وقال آخر:

إنِّي لأملي منك خيراً عاجلاً والشفس مولعة يحب العاجيل

<sup>(</sup>١) النازلة: الحادثة من حوادث الدَّهر. ويريد بالمركب ما يركبه من الأُمور الشاقّة.

<sup>(</sup>٢) قلَّى: جفاء.

٣ - قال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز:

إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطر

٤ ـ وقال أبو العلاء المعرّي:

وقد يغشى الفتى لجج المنايا فحددار من أحاديث الرّفاق

٥ ــ وقال أيضاً:

لقيد نفيق الرّديء ورب مُررّ من الأقوات يجعل في الصّحاف(١)

٦ ـ قال شاعر:

ما إن نَدِهَتُ على سُكُوتي مرّةً ولقد نَدِهَتُ على الكلامِ مِرادا ٧ - فيال تعالى: ﴿نَبَّتْ يَدَا أَيِ لَهَبٍ وَنَبَّ ۞ مَا أَغْنَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَعْلَى نَازًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞﴾ [العدد: ١ - ٣].

۸ سقال شاعر:

فما الحداثة عن حلم بمانعة قد يوجد الحلم في الشبان والشيب ٩ ـ قال تعالى على لسان سيّدنا إبراهيم: ﴿وَنَالَتُو لَأَكِيدَنَّ أَمَنْكُمُ ﴾ [الأنبياء: ٥٧].

١٠ ـ وقدال تسعمالسى: ﴿ وَٱلْعَشْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَهِى خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَاسَنُوا وَعَيلُوا الْعَلَمَةِ وَقَوَاصَوْا بِالسِّمْرِ ۞ ﴾ [العصر: ١ ـ ٣].

١١ ــ لئن اجتهدت لتتعلمنّ ولتَكُوناً من الناجعين.

۱۲ ـ ما إن رفضت هدية.

١٢ ـ غضبت من غير ما جرم.

١٤ ــ قال تعالى: ﴿ فَ فَكَ أُفْسِدُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُورِ ١٤ ﴾ [الواقعة: ٧٥].

١ \_ وقال تعالى: ﴿مَّا نَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَعَوُّونَ ﴾ [الملك: ٣].

١٦ \_ وقال تعالى: ﴿ أَلا إِنَ أَوْلِيالَةَ اللهِ لاَ خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ بَعَـزَاؤُنَ ﴿ ﴾
 [يونس: ١٢].

١٧ ــ قال أبو صخر الهذلي:

أما والنذي أبكي وأضحك والنذي أمات وأحيا والنذي أمره الأمر

<sup>(</sup>١) نفق الرديء: راج وكَثُر طلابه. الصّحاف: جمع صحفة، والصحفة: إناء أو وعاء كالقصعة.

لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعها النّفر(١)

١٨ \_ وقال معن بن أوس:

من الأمر لا يمشى لمثله مثلى

ولست بماش ما حييت لمنكر ١٩ ـ وقال البحتري:

وإذا ما جنفيت كنت حريًا

أن أرى غير مُضبح حيث أمسى

۲۰ ـ وقال محمد بن بشير:

وكان مائي لا بقوى على خلقي (٢) عاراً ويشرعني في المنهل الرّنق(٢)

إنى وإن قصرت من همتى جدتي لستاركٌ كيل أمير كيان يبليزميني ٢١ \_ وقال أعرابى:

ولم أزكالمعروف أمّا مذاقه فحلوّ وأمّا وجهه فجميلٌ

## تمرین (۱۹)

بيِّن وجه خروج الخبر عن مقتضى الظاهر في كلِّ مثال من الأمثلة الآتية:

١ .. قال تعالى: ﴿ المَّدَّ إِلَى اللَّهِ الْكِنْبُ لَا رَبُّ فِيدٍ ﴾ [البقرة: ١ - ١].

٢ \_ وهال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْلَمِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِنِّي مِنْطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٥١].

٢ \_ وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اَنَّاسُ اَنَّعُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَازَلَهُ اَلْتَكَاعَةِ مَنَّ عَظِيدٌ ١ ﴿ ٢ [الحجّ: ١].

٤ ـ الكون صنع خالق.

٥ \_ قال أبو المتاهية:

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إنّ السفينة لا تجري على اليَبَس

٦ ... إن العطف على الفقراء والمساكين لَخُلُقٌ كريم، «تقوله لمن لا يُحسن إلى الفقراء والمساكين،

٧ ــ إنّ الله لمطّلع على السرائر، «تقوله لمن يُظهر خلاف ما يُبطن».

٨ ــ الكذب رذيلة، «تقول ذلك لمن يُنكر رذيلة الكذب».

<sup>(</sup>١) لا يروعها النفر: لا يفزعهما التفرّق أو الفراق.

<sup>(</sup>٢) الجدة: المال.

<sup>(</sup>٣) يشرعني: يخوض بي. والمنهل الرنق: مورد الماء الكدر.

# تمرین (۹۲)

١ \_ كؤن ثلاث جُمل يكون الخبر في كلُّ منها مؤكّداً استحساناً، وجارياً على خلاف مقتضى الظاهر، واشرح السبب في كلِّ جملةٍ منها،

٢ \_ كؤن ثلاث جمل يكون الخبر في كلُّ منها مؤكّداً وجوباً وخارجاً عن مقتضى الظاهر، واشرح وجه التُّوكيد في كلُّ جملةٍ منها.

٣ \_ كؤن ثلاث جمل يكون الخبر في كلّ منها خالياً من التّوكيد وخارجاً عن مقتضى الظاهر، واشرح وجوه الخروج في كلُّ جملةٍ منها.

## تمرین (۱۷)

أنثر البيتين الآتيين بأسلوب جميل فصيح وبينن فيها الجمل الخبرية وأضَّرُّبَها: قال أبو نوّاس:

ولقد نهرت مع الغواة بدلوهم وأشَمَت سرح اللَّهو حيث أساموا(١)

وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه فإذا عصارة كل ذاك آثامُ(٢)

<sup>(</sup>١) يقال: نهر الدلو في البثر إذا ضربها في الماء لتمتلىء. ويقال: أسام الإبل إذا أرسلها إلى المرعى. والسرّح: المال السّائم أي الراعي، كالإبل وغيرها.

<sup>(</sup>٢) العصارة في الأصل: ما يتحلب من الشيء بعد عصره، ويريد هنا ما استفاده في آخر أمره، الآثام: جمع إثم وهو الذُّنب.



#### الانش\_\_\_اء

ذكرنا سابقاً أنَّ الكلام قسمان: خبرٌ وإنشاء.

فأما الخبر، فقد استوفينا القول عنه من حيث مفهومه وأغراضه الأصلية وأغراضه الأخرى وأضرُبَه وخروجه عن مقتضى الظاهر.

وأمّا القسم الثاني من الكلام، وهو «الإنشاء»، فنفصّل القول فيه.

#### مفهوم الإنشاء؛

إذا كان الإنشاء قسيم الخبر، وكان الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، فإنّ الإنشاء إذن هو الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته؛ وذلك لأنه ليس فيه تقرير أو وصف، وليس لمدلول لفظه قبل النّطق به وجودٌ خارجيّ يُطابقه أو لا يُطابقه.

فالشاعر مثلاً عندما يقول:

ذَرِيني فإنّ البخل لا يخلّد الفتى ولا يُهْلِك المعروف مَنْ هو فاعِلُه

قد استعمل أحد أساليب الإنشاء وهو أسلوب الأمر في قوله: «ذريني»، ونحن ليس بإمكاننا ولا يصح أن نقول: إن الشاعر صادقٌ أو كاذب في أمره، وذلك بأنه لا يُعلمنا بحصول شيء أو عدم حصوله، وليس فيه تقرير أو وصف يمكن أن يُقارَن بالواقع، فإن طابقه قيل: إنه صادق، أو خالفه قيل: إنه كاذب.

ومثل هذا القول ينطبق على سائر أساليب الإنشاء من استفهام وتمنِّ ونداء ونهى.

#### أقسام الإنشاء:

والإنشاء قسمان: طلبي وغير طلبي.

### الإنشاء الطلبي:

هو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل في وقت الطلب، وأهم أنواعه خمسة أنواع: الأمر والنّهي والاستفهام والتمنّي والنداء، وهي المجموعة في قولهم:

مُرْ وَٱنْهَ وَادْعُ وَسَلْ وَاغْرِض لحظّهم تَمَنَّ وارْجُ كذاك الفتى قد كملا

### أم الإنشاء غير الطلبي:

فهو ما لا يستدعي مطلوباً، وله أساليب وصِيَغ كثيرة منها: صيغ المدح والذمّ، والتعجّب، والقسم، والرجاء، وصيغ العقود.

وهذه بعض الأمثلة تُوضح الإنشاء غير الطلبق:

١ - صيغ المدح والذم من مثل: نِعْمَ وبئس، وحبّذا ولا حبّذا، وهذه الصيغ مجموعة في هذين البيتين من الشعر الأوّل، قول أحدهم:

فَنِغْم صديق المَرْء مَنْ كان عَوْنُهُ وبِثْس امْرُؤْ مَنْ لا يُعِين على الدَّهر والثاني قول الآخر:

ألا حبّنا ليلى إذا ما ذكرتها ولا حبّنا هند إذا ذكرت هيا

٢ ـ التعجّب: وهو تفضيل شخص من الأشخاص أو غيره على أضرابه في
 وصفٍ من الأوصاف. والتعجّب يأتي قياسيًا بصيغتين «ما أفعله» و«أفعل به».

فمن الصيغة الأولى قول دعبل الخزاعي:

ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم الله يعلم إني لم أقُلُ فندا إني لأغمض عيني ثم أفتحها على كثيرٍ ولكن لا أرى أحدا ومن الصيغة الثانية قول الشاعر:

أغظِم بأيّام الشّباب نضارة يا ليت أيام السباب تعودُ على الله السباب تعودُ ٣- القسم: ويكون بأحرف ثلاثة تجرّ ما بعدها، وهي: «الباء والواو والتاء». كما يكون بالفعل «أقسم» أو ما في معناه مثل «أحلف».

ومن صيغ القسم التي تَرِدُ كثيراً في الأساليب العربية «لعمر» مضافة إلى اسم ظاهر أو ضمير مثل «لعمر الله» و«لعمرك»، والتقدير: لعمرك

قسمي أو يميني أو ما أحلف به، وذلك نحو قول الشاعر:

لعمرك ما ضاقت أرضٌ بأهلها ولكن أخلاق الرِّجال تضيق ونحو قول حاتم الطّائي:

لعمرك ما يُغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصَّدر

٤ ــ الرجاء: ويكون بحرف واحد، وهو «لعلّ» وبثلاثة أفعال هي: عسى وحريّ، وأخلولق.

و «لعلّ» التي تعدّ من صيغ الإنشاء غير الطلبي وهي التي تفيد الرجاء، نحو قول أبي الطيّب المتنبي:

لعلّ عتبك محمودٌ عواقبه وربّما صحّت الأجسام بالعِلَلِ

أمّا لعل التي تفيد التعليل، أي التي تكون بمعنى «كي»، وكذلك التي بمعنى «ظنّ»، فإنّها في هاتين الحالتين لا تُفيد الرجاء، وبالتالى لا تُعَدُّ من صيغ الإنشاء غير الطّلبي.

ومن أمثلة هذا الرجاء قولهم:

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يسكون وراءه فسرجٌ قسريسبُ وقول الأعشى:

إن يقل هن من بني عبد شمس فحري أن يكون ذاك وكانا وكانا ونحو قولنا: «اخلولق المطر أن ينهمر».

٥ \_ صيغ العقود: من نحو قولك: بعت واشتريت، ووهبت، وقولك
 لمن أوجب لك الزواج: «قبلت هذا الزواج».

والإنشاء غير الطلبي ليس من مباحث علم المعاني، وذلك لقلة الأغراض البلاغية التي تتعلق به من ناحية؛ ولأن أكثر أنواعه في الأصل أخبار أقلت إلى معنى الإنشاء من ناحية أخرى.

أمّا الإنشاء الذي هو موضع اهتمام علماء البلاغة، نظراً لاختصاصه بكثير من الدّلالات البلاغية، فهو «الإنشاء الطلبيّ».

## تمرین (۹۸)

بيِّن صيغ الإنشاء وأنواعه وصيغه فيما يأتى:

١ ـ قال تعالى:

﴿ وَلَا لِلَّذِيكَ كَفَرُوا سَتُغَلِّرُكَ وَتُعْتَرُونَ إِنَّ جَهَنَّةً وَيِقْسَ آلِيهَادُ ٥٠٠٠ ﴿ [آل عمران: ١٢].

٢ \_ وقال آخر:

فلا تَجَزَعي با أُمّ أوّسِ فإنّه تصيب المَنايا كل حافٍ وذي نعل (١) ٣ \_ وقال آخر:

> لعمرى لقد برّ الضباب بنوه ٢ ـ وقال طرفة بن العبد:

> أدوا الحقوق تضرّ لكم أعراضكم ٥ يه وقال آخو:

> يا صاحب المدة القصيرة لا ٦ \_ وقال أبو العتاهية:

ولا والندي أمسيت عبداً لنه حتی متی آنت حریصٌ علی ٧ \_ وقال:

وإذا نَـطَـقَـتَ فـلا تـكـن هـذراً ٨ \_ وقال الفند الزماني:

صفحنا عن بني ذهل عـــســـى الأيّــام أن يُــرّجـــقــن ٩ \_ وقال الجرير:

يا حبدا جبل الريان من جبل وحبدا نضحات من يمانية

وبعض البنين حمة وسعال

إنّ الكريم إذا يجرّب ينغضب

تغفل عن الموت قاطع المدد

ما دام في الدنيا لحي سرور كثير ما يكفيك منه اليسير

وإذا نُكِبُتَ فَأَظُّهِرِ الجَلَدَا(٢)

وقلنا القوم إخوانً ق وماً كالدي كانوا

وحبّدا ساكن الرّيان مَنْ كانا تأتيك من قبل الريّان أحيانا

<sup>(</sup>١) المنايا: الموت.

<sup>(</sup>٢) نُكبت: أَصِبْتَ.

١٠ \_ وقال آخر:

ما أصعب النفعل لمن رامه اوأسهل النقول لمن أرادا الما المن من له في كل قدر مِغْرَفَة (١).

١٢ ـ وقال شاعر:

لعلّ انحدار الدّمع يعقب راحةً من الوجد أو يشفي شجيّ البلابل<sup>(۲)</sup>

17 ـ وقال شاعر:

أقَّ بِ ح بِ آمال نفسس وإن تبددت مِ للاحداد يا المناد الم

#### 🗆 الإنشاء الطلبي 🗇

قلنا: إنّ الإنشاء الطلبي هو موضع اهتمام البلاغيّين، لاختصاصه بكثيرٍ من الدّلالات البلاغية، وذكرنا أيضاً أنه أنواع أهمّها خمسة، وهي:

«الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمنّي، والنداء».

وإليك بيانها بشيء من التفصيل.

### (١) الأمر

#### تعریفه:

الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، ويُقصد بالاستعلاء أن ينظر الأمر لنفسه على أنه أعلى منزلةً ممن يُخاطبه أو يوجّه الأمر إليه، سواء أكان أعلى منزلةً منه في الواقع أم لا.

#### صيغ الأمر؛

وللأمر أربعُ صِيَغِ تنوب كل منها مَناب الأخرى في طلب أيّ فعلِ من الأفعال على وجه الاستعلاء، وهذه الصيغ هي:

أ ـ فعل الأمر: نحو قوله تعالى: ﴿وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: ٤].

<sup>(</sup>١) يقال للمتدخّل فيما لا يعنيه من الأُمور: «له في كل قِدْرِ مغرفة».

<sup>(</sup>٢) الشجي: الحزين. البلابل: جمع بلبل، وهو الهم ووساوس الصّدر.

وقوله ﷺ: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي».

ونحو قول ابن الوردي يوصى ابنه:

اطلب العلم ولا تَكْسَل فما أبعد الخير على أهل الكسل ب ـ المضارع المقرون بلام الأمر:

نحو قوله تعالى: ﴿ لِلنَّفِقُ ذُو سَعَةِ مِّن سَعَتِقِهُ ﴾ [الطلاق: ٧].

ونحو قول الشاعر:

ليدًّع المدَّعون العلم والأدبا فقد تغيَّب عبد الله واحتجبا جـ اسم فعل الأمر: ومنه «عليكم» بمعنى ألزموا، نحو قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَعُنُرُكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ المائدة: ١٠٥].

ونحو قول الشاعر:

عليك نفسك فتّش عن معايبِها وخلّ عن عثرات الناس للناسِ ومنه «رُوَيدك» بمعنى «تمهّل»؛ كقول شوقى:

رويدك ما المَوْتُ مُستغرَبٌ ولا هو مُستبعَدٌ من شجاعِ ومنه «بله» بمعنى «دَعْ»؛ كقول كعب بن مالك:

تذر الجماجم ضحايا هاماتها بله الأكفّ كأنها لم تُخلق د ـ المصدر النائب عن فعل الأمر، نحو قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَفِيتُمُ الَّذِينَ كَثَرُوا فَضَرَبُ الرِّفَابِ ﴾ [محمد: ٤]، بمعنى: فاضربوا الرقاب ضرباً.

ونحو قول طرفة بن العبد:

وقوفاً بها صحبي عليَّ مطيِّهم يقولون: لا تَهلك أسّى وتجلّد بمعن: قفوا بها صحبي.

#### خروج الأمر عن معناه الأصلي:

ولكن الأمر قد تخرج صِيَغه عن معناها الأصلي إلى معانٍ أخرى تُستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال. ومن هذه المعاني:

١ ـ النصح والإرشاد: وهو الطلب الذي لا تكليف ولا إلزام فيه، وإنما

هو طلب يحمل بين طيّاته معنى النصيحة والموعظة والإرشاد، نحو قول أحد الحكماء لابنه: يا بُنيَّ زاحِم العلماء برُكْبَتَيْك، وأنْصِتْ إليهم بأذنيك، فإنَّ القَلْبَ يحيا بنور العِلم كما تحيا الأرضُ الميتةُ بمطر السماء.

ونحو قول محمود الورّاق:

تَحَرُّ من البطرق أوساطها وعدعن الموضع المشتبه وسمعك صُنْ عن سماع القبيح كصَوْن اللَّسان عن النَّطق به فإنك عند استماع القبيع شريك لقائله فانتبه

٢ ـ الدعاء: وهو الطلب على سبيل الاستغاثة والعون والتضرّع والعفو والرحمة وما أشبه ذلك، وهو يكون لكل صيغةً للأمر يخاطب بها الأدني مَنْ هو أعلى منه منزلةً وشأناً، نحو قوله تعالى: ﴿رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلَلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ ﴿ ﴾.

ونحو قول المتنبى يخاطب سيف الدُّولة:

أَخَا النَّجُودِ أَعْطِ الناس مَا أنت مالكٌ ﴿ وَلا تُعْطِينَ النَّاسِ مَا أَنَا قَائِلُ (١٠)

٣ ـ الالتماس: وهو طلب الفعل الصادر عن الأنداد والنَّظراء المتساوين قدراً ومنزلةً، نحو قول أحدهم:

أشيرا على اليوم ما تريان خلیلی لیس الرأي في صدر واحد وقول الصمّة بن عبد الله:

قِفَا وَدُّعا نَجْداً ومَنْ حلَّ با لحمى ﴿ وَقَلْ لَنَجْدٍ عَنْدُنَا أَنْ يُوَدُّعَا (٢)

٤ ـ التمنّى: وهو طلب الأمر المحبوب الذي يُرجى وقوعه إما لكونه مستحيلاً، وإمّا لكونه ممكناً غير مطموعٌ في نَيْله، نحو قول الرّقاشي: «سل الأرض من شقّ أنهارك، وغرس أشجارك، وجَنْي ثمارك، فإن لم تُجبُك حواراً، أجابتك اعتباراً».

<sup>(</sup>١) يقول: أغطِ الناس أموالك ولا تعطيهم شعري، أي لا تحوجني إلى مدح غيرك.

<sup>(</sup>٢) يقول: يا خليلي قفا حتى تودِّعا نجداً ومَنْ سكن حماه، والتوديع قليلٌ عندي على نجد، فإنه قديرٌ بأكثر من ذلك.

وقول أبي الطيب المتنبي:

أقِلَّ اسْتياقاً أيُّها القَلْبُ رُبَّما رأيتُكَ تُصْفى الوُدَّ مَنْ ليس جازِيا(١)

٥ ـ التخيير: وهو أن يطلب مِنَ المخاطب أن يختار بين أمرين أو أكثر،
 مع امتناع الجمع بين الأمرين أو الأمور التي يُطلب إليه أن يختار بينها، نحو
 قول أبي الطيّب المتنبّى:

عِشْ عزيزاً أو مُتُ وأنت كريمٌ بين طعن القنا وخَفْقِ البُنُودِ وقول مِهْيار الدَّيْلمي:

وعِسشْ إمّا قريس أخٍ وَفِيّ أمين الغَيْثِ أو عيش الوِحادِ ٦ ـ التعجيز: وهو مطالبة المخاطب بعمل لا يقوى عليه، إظهاراً لعجزِهِ وضعفه وعدم قدرته، وذلك من قبيل التحدِّي، نحو قول أحدهم:

أريني الذي عاشرته فوجدته متغاضياً لك عن أقل عِشارِ وقول الطُّغرائي:

حُبّ السلامة يَثْني هَمَّ صاحبِهِ عن العالي ويُغْري المَرْء بالكَسَلِ فإن جَنَحْتَ إليه فاتَّخذ نفقاً في الأرض، أو سُلماً في الجوِّ فاعْتَزِلِ

٧ ـ التهديد: ويكون باستعمال صيغة الأمر من جانب المتكلّم في مقام عدم الرّضا منه بقيام المخاطب بفعل ما أُمِرَ به تخويفاً وتحذيراً له؛ كقوله تعالى: ﴿فُلَ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النّارِ﴾ [إبراهيم: ٣٠]، والأمر هنا موجّه للمكذّبين بآيات الله.

ونحو قول الشاعر البارودي:

يا أيها السادر المزوّرُّ من صلفِ مَهْ لاَ فإنَّك بالأيَّام مُنْخَدِعُ (٢) م الإباحة: وتكون حيث يتوهم المخاطب أنَّ الفعل محظورٌ عليه، فيكون الأمر إذناً له بالفعل، ولا حرج عليه في التَّرك، وذلك نحو قوله تعالى

<sup>(</sup>١) أقِل: فعل أمر من الإقلال. وتصفى: تخلص.

<sup>(</sup>٢) السّادر: الذاهب عن الشيء ترفّعاً. والمزور: المنحرف. والصلف: الكبر.

ني شأن الصائمين: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْغَيْطُ الْأَبْيَفُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَتَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

ونحو قول أحد الأوفياء لصديقٍ له:

كن كيف شئت، فإنّني سأبقى ذلك الأخ الوفيّ والمخلص.

٩ ـ التحقير: ويكون بتوجيه الأمر إلى المخاطب بغرض استصغاره والإقلال من قدره وشأنه، وكذلك تبكيته، نحو قوله تعالى: ﴿ دُقَ إِنَّكَ أَنَ الْمَنْ إِنْ الْحَكْرِيمُ ﴿ إِنَّ ١٤].
 الْمَنْ إِنْرُ ٱلْحَكْرِيمُ ﴿ إِنَّ ١٤].

تلك أهم المعاني التي يتحمّلها لفظ المعنى ويخرج عن معناه الأصلي للدلالة عليه، ولكن هناك بعض معانٍ أخرى ذكرها البلاغيّون، وإنْ كانت قليلة الاستعمال؛ كالتكوين، أو التسخير، والتلهيف والتحسير، والتعجّب، والندب، والتسليم، والوجوب، والخبر.

## تمرین (۱۹)

بيِّن لماذا كانت صِيَغ الأمر في الأمثلة الآتية تفيد الإرشاد والدعاء والالتماس على الترتيب:

- عليك بأوساط الأُمود فاإنها طريقٌ إلى نَهَج المصواب قويمُ - عليك بأوساط الأُمود فالنّه المَقَ ﴾ [الأعراف: ٨٩].
- تَبَصّرَ خليلي هل ترى ضوء بارقِ يضيء الدُّجي باللّيل عن سَرّو حِمْيَرا

# تمرین (۱۰۰)

بيِّن لماذا كانت صِيَغ الأمر في الأمثلة الآتية تُفيد التمنّي والتخيير والتعجيز على الترتيب:

سيا عين جُودي بالدُّموع الفِزادِ وابكي على أروع حامي الدُمار عِشْ مُوسراً إِنْ شَشَتَ أَو مُعَسِراً لا بُدُ في الدنيا من الغمّ أريني جواداً مات هزلاً لعلَّني أرى ما ترين أو بخيلاً مخلّدا

# تمرین (۱۰۱) 🔪

بيِّن لماذا كانت صيغ الأمر في الأمثلة الآتية تفيد التهديد والإباحة والتحقير على الترتيب:

> \_ أبا مند فلا تعجل علينا وقال ابن الرومي:

ليَهُنَ ركُّبُ سَرُوا ليلاً وأنت بهم وليضع الرَّكُب ما شاؤوا لأنفسهم \_ وقال شاعر:

ما زِلْت حتى عَقْدتَ بيعةَ مَنْ

وانظرنا نخبرك اليقينا

لسرهم في صباح منك مُنْبَلِجُ هم أهل بدرٍ فلا تُخَشَوْنَ مِنْ حَرَح

ذهب إلى النار والعذاب ضما خِلْتُك إلا من الشياطين أضر بالمسلمين والدين

فإنى رأيت السيف أفصح مقولا

واصحب صبوراً على أذى خلقك

يقلي المتقل ويعشق المثرى

مُستَقلياً بالنّصر والتّابيد

## تمرین (۱۰۲)

بيِّن صيغ الأمر ومعانيه التي تُستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال:

١ \_ قال أحد الشعراء يتغنّى بشوقه إلى وطنه:

رويداً إذا حدّثتني عن رُبوعها فتَطُويلُ أخبار الهوى لذَّةُ أخرى

٢ \_ وقال آخر:

سلّ السّينف عن أصل الفخار وفرعه

٣ \_ وقال ابن أبى الأصبع:

اصبر على خلقٍ مَنْ تُصاحِبُهُ

٤ \_ وقال آخر:

وحَــدار أن تــرضــى مــودَّةَ مَــنَّ

٥ ـ وقال آخر:

فاسلم أمير المؤمنيين ولا تزل

قف العيس في آثار مَيَّة واسأل

٦ \_ وقال ذو الرمّة:

رسوماً كأخلاق الرّداء المسلسل(١)

(١) العَيْس: الإبل مفردها أعيس. ومية: اسم امرأة يتغزّل الشاعر بها. الرسوم: الآثار. إخلاق الرّداء المسلسل: الرداء المقطّع البالي.

٧ ـ وقال كثير:

لدينا ولا مقليّة إن تقلّت أسيئى بنا أو أحسنى لا ملومة ٨ - وقال جرير في هجاء الراعي النُّميري:

فغض الطرف إنك من نمير فلا كعباً بلغت ولا كلاسا(١) ٩ - وقال الفرزدق يخاطب خصمه جرير ومفتخراً بقومه:

أَخْلُامُنَا تَنِنُ الجِبِال رِزانة وتَخالُنا جِنَّا إِذَا مَا نَجِهِل (٢) فادفع بكفُّك إن أردت بناءنا ثهلان ذا الهضاب هل يَتَحَلَّحَلُّ (١٤)

١٠ \_ وقال الشيخ عزّ الدين الموصلى:

بالله قبل للنُين عني أنّني لله أشف من ماء الفرات غليلا وسَبلِ النفواد فإنه لي شاهد ان كان طرفى بالبكاء بَخِيلا ١١ \_ وقال الإمام على را في رثار الرسول على:

كنيث السواد لناظرى فعليك كنت أحاذر مَـنُ شـاء بـعـدك فَـلْـيَــمُــتُ

١٢ ــ وقال را القبور:

سللامٌ على أهل القيور الدوارس ولم يشربوا من بارد الماء شُرّبةً ألا خبرونى أين قبر ذليلكم

١٢ \_ وقال أحد الحكماء:

العلم زَيْنٌ فكُنّ للعلم مكتسباً اركن إلىه وثِقَ بالله واغَنَ به

١٤ \_ اختر ما تشاء.

فبك عليك الناظر (٥)

كأنهم لم يجلسوا في المجالس ولم يأكلوا من خيرٍ رَطِّبٍ ويابسِ وقبر العزيز الباذخ المتنافس

وكُنْ له طالباً ما عِشْت مقتيسا وكُنْ حليماً رزين العقل مُحَتّرسا

<sup>(</sup>١) مقلبة: بغيضة مكروهة. تقلَّت: تكرُّهت وتبغضت.

<sup>(</sup>٢) كعب وكلاب: قبيلان عربيتان.

<sup>(</sup>٣) أحلامنا: جمع حلم، وهو هنا بمعنى العقل. ورزانة: ثباتاً.

<sup>(</sup>٤) ثهلان: جبل عظيم بنجد. الهضبات: جمع هضبة وهي الجبل الصغير. هل يتحلحل: هل يزول ويتحرك.

<sup>(</sup>٥) الناظر: العين.

١٥ ـ وقال شاعر:

يا خليلي خلياني وما بي أو أعيدا إليَّ عَهَدَ السَّباب ١٦ \_ وقال أبو الطيّب بخاطب سيف الدولة:

أَزِلْ حَسَدَ الحسّاد عني بكبتهم فأنت الذي صيّرتهم لي حُسّدا ١٧ \_ وقال أبو فراس يخاطب حمامة وهو في الأسر:

أيا جارتا ما أنصف الدُّهْرُ بيننا تعالى أُفاسمك الهمومَ تعالى ا تعالى ترى روحاً لَدَيُّ ضعيفة تردّدُ في جسم يُعدذُبُ بالي

١٨ \_ قال تعالى: ﴿ كُونُوا قِرْدَةٌ خَلِيثِينَ ﴾ [البقرة: ١٥].

١٩ ... وقال تعالى: ﴿ قُلْ مُونُوا بِنَيْظِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١١٩].

٢٠ \_ وقال تعالى: ﴿ فَلْيَضْحَكُوا فَلِيلًا وَلْنَكُوا كَيْرًا ﴾ [التوبة: ٨٢].

## 🕷 تمرین (۱۰۲)

مات مثالين لصيغة الأمر المفيد للنصح والإرشاد.

هات مثالين لصيغة الأمر المفيد للدعاء.

هات مثالين لصيغة الأمر المفيد للالتماس.

هات مثالين لصيغة الأمر المفيد للتمني.

\_ هات مثالين لصيغة الأمر المفيد للتخيير.

ـ هات مثالين لصيغة الأمر المفيد للتعجيز.

\_ هات مثالين لصيغة الأمر المفيد للتهديد.

## تمرین (۱۰۳)

بيِّن صيغ الأمر في الأبيات التالية وما يراد بها، ثم انثرها نثراً فصيحاً:

قال الإمام على ضُحَّتُه:

تَغَرَّبُ عِنِ الأوطانِ فِي طلبِ العُلِي تَفَرُّجُ هِمْ واكتسابُ معيشة وعلمٌ وآدابٌ وصحبة ماجد فإن قيل في الأسفار ذُلُّ ومِحنةً وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد

وسافر ففي الأسفار خمس فوائب فموتُ الفتى خَيْرٌ له من قيامهِ بدارِ هَدوانِ بين واش وحاسد

### 🗆 النّهي 🗅

#### تعریفه:

وهو طلب الكف عن الفعل أو الامتناع عنه على وجه الاستعلاء والإلزام، نحو قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم وَالإلزام، نحو قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَنفُكُم إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ بِأَلْبَطِلٌ إِلّا أَن تَكُونَ يَجَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُم وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُكُم إِنَّ اللّه كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَلَا تَعَاسدوا، ولا تَحاسدوا، ولا تَحاسدوا، ولا تَحاسدوا، ولا تَحاسدوا، ولا تَحابروا، ولا تَقاطّعوا وكُونُوا عبادَ الله إخواناً ولا يَجِلُ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث».

#### ٥ صِيَغه:

وللنّهي صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بـ«لا» الناهية الجازمة، نحو قبولـه تـعـالــى: ﴿يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمْ أَمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكَرِ اللَّهَ وَكَ أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكَرِ اللَّهَ وَمَن يَقْعَـلُ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [المنافقون: ٩].

وقوله ﷺ: «لا تسبُّوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا».

ومنه شعراً قول الإمام على ﴿ اللهُ اللهُ

ولا تَحْزَعْ إذا ما ناب خَطْبٌ فكم للَّه من لطفٍ خفي

### خروج النهي عن معناه الأصلي:

والنهي مثل الأمر، هو الآخر قد يخرج عن معناه الحقيقي ـ وهو طلب الكفّ عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام ـ إلى معانِ أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال، ومن هذه المعانى ما يلي:

١ ـ الدعاء: وذلك عندما يكون النهي صادراً من الأدنى إلى الأعلى منزلة وقدراً، نحو قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِللَّذِينَ كَفَرُواْ . . . ﴾ [الممتحنة: ٥].

ومن أمثلته شعراً قول أحدهم يبتهل إلى الله:

لا تَكِلْني إلى الزَّمان فإنِّي بفِجاجِ الزَّمان غيرُ خبيرِ وقول أبي الطيب المتنبي يخاطب أحد ممدوحيه:

فلا تَنَلْكَ اللّيالي إِنَّ أَيْدِيَهَا إِذَا ضَرَبْنَ كَسَرْنَ النَّبِعِ بِالْغِرِبِ(١)

٢ ـ الالتماس: وذلك عندما يكون النهي صادراً من شخص إلى آخر يُساويه قدراً ومكانة، نحو قول الغزي:

ولا تُثْقِلا جِيدي بمنَّةِ جاهلٍ أروحُ بها مثلَ الحَمام مُطَوَّقا وقول الآخر:

لا تَطْوِيا لَسرِّ عنبي يوم نائبة فإنَّ ذلك ذنبٌ غير مُغتفرِ
٣ ـ التمني: وذلك عندما يكون النهي موجّهاً إلى ما لا يعقل، نحو قول الإمام على في الله

أقول لعيني احبسي اللَّحظات ولا تنظري يا عين بالسرقات فكم نظرةٌ قادت إلى القلبِ شهوةً فأصبح منها القلب في حسرات وقول الآخر:

إيه يا طير لا تَضُنَّ بلحن يُنْقِذُ النَّفس من هموم كثيرة (٢)

٤ ـ النّصح والإرشاد: وذلك عندما يكون النّهي يحمل بين ثناياه معنى من معاني النصح والإرشاد، نحو قوله ﷺ: «لا تحقرنًا من المعروف شيئاً، ولو أن تُلقى أخاك بوجه طليق».

ومنه نثراً أيضاً القول المعروف: لا تكن رطباً فَتُعْصَر، ولا تكن يابساً فَتُكسد.

ومنه شعراً قول الأنصاري التّلمساني:

ولا تَـحْـرِصَـنَ واقـتـصِـدْ فـمـا الـحِـرْض مُـغْـنِـيكـا وقول الآخر:

لا تأسف الدَّهر على ما مضى والْقَ الذي ما دونه من محيص قد يُدرِكُ المُبْطىءُ من حَظِّهِ والخير قد يسبق جهد الحريص

<sup>(</sup>١) تنلك: تصبك. والنبع: شجر صَلب. والغرب: نبت ضعيف. يقول: إذا أصابتك اللّيالي بسوء، فإنها تغلب القويّ والضعيف.

<sup>(</sup>٢) تضن: تبخل.

٥ ـ التَّوبيخ: وذلك عندما يكون المنهيُّ عنه أمراً قبيحاً تمجّه النفوس،
 ولا يُشرِّفُ الإنسان الذي صدر عنه، نحو قوله تعالى: ﴿لَا يَسْخَرَ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ
 عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمٌ وَلَا فِسَالَهُ مِن فِسَامٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴾ [الحجرات: ١١].

ومنه شعراً قول أحدهم:

ولا تَــــنِــنِ ولا تَـــظُـــلـــم فــــإنّ الـــظُـــلــــم لَــــؤمُ وقول أبي الأسود الدُّؤلي:

لا تَنْهُ عن خلق وتأتي مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيمُ

٦ - التحقير: وذلك عندما يُراد بالنّهي استصغار المخاطب وازدرائه،
 والحظ من شأنه وقدره، نحو قول أحدهم:

لا تَحْسَبِ المجدَ تمراً أنت آكِلُهُ لن تَبْلُغَ المَجْد حتى تَلْعَقَ الصَّبرا وقول ابن الرومي:

فلا تَخْشَ من أسهمي قاصداً ولا تسأمُسنَسنَّ من السعائر ولسكسن وقاك مسعسرًاتها تسضاؤل قدرك في السخاطر

٧ ـ التّيثيس: ويكون في حال من يريد القيام بأمر هو عاجزٌ عنه، أو لا نفع فيه من وجهة نظر المتكلم، نحو قولنا لشخص نعرف عنه عدم قدرته على الكتابة الروائية، ومع ذلك هو يريد التأليف فيها: «لا تُحَاوِل التأليف في الفن الروائي».

ونحو قوله تعالى: ﴿ أَخْسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨].

ومنه شعراً قول أحدهم:

لا تعرضَنَّ لجعفر متشبّها بندى يديه فلست مِنْ أنداده

٨ ـ التهديد: وذلك عندما يقصد المتكلم تخويف مَنْ يخاطبه عاقبة القيام بعمل لا يُرْضي المتكلم، نحو قولنا: «لا تنته عن بغيك» و«لا تترك غطرستك وعنادك».

وقول عمرو بن كلثوم:

ألا لَا يجهلن أحدٌ علينا فنجهل فوق جَهْلِ الجاهلينا وقال آخر:

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً فالظُّلم مَرْتَعه يفضي إلى النَّدمِ تَنامُ عَيْنُك والمظلومُ مُنتبة يدعو عليك وعين اللَّه لم تَنَمِ

# تمرین (۱۰٤)

بيِّن لماذا كانت صيغ النهي في الأمثلة التالية تُفيد الدّعاء والالتماس والتمنّي، على التّرتيب:

١ \_ قال شاعر:

اللهسي لا تعسدٌبسنسي فسأنسي ٢ ـ وقال امرؤ القيس:

بكى صاحبي لمّا رأى الدُّرْب دونه فقلت له: لا تَبُكِ عينيك إنّما ٢ ـ وقال آخر:

يا ناق خبي بنا ولا تعدي حتّى تُناخى بنا إلى ملك

مُ جِدِّ رُبالُدي فد كان منِّي

وأيست أنَّا لاحقان بقيصرا نحاول مُلْكا أو نموت فنعدرا

نفسك مما تَريْنَ راحاتِ تَوَيْدُ الماتِ

## تمرین (۱۰۵)

بيِّن لماذا كانت صيغ النّهي في الأمثلة التالية تُفيد الإرشاد والتّوبيخ والتحقير على التّرتيب:

لا تخلعنَّ عن اللّسان لجامه وتوقَّ فَرَط جماحهِ المعتادا فاللّه خصُّ الاستماعُ بآلةٍ مَثَنَى وجارحةِ الكلام فرادى \_ لا تلتمس من عيوب الناس ما سَتَرُوا.

- لا تحسبوا مَنْ قتلتم كان ذا رمق فليس تأكل إلَّا الميتة الضَّبُعُ

## تمرین (۱۰۹)

بيِّن لماذا كانت صِيَغ النّهي في المثالين الآتيين تُفيد التيئيس والتّهديد على الترتيب.

\_ لا ترقب النَّجم في أمر تُحاوله فاللَّه يفعلُ لا جَدْيُ ولا حَمَلُ \_ لا تحسبنُ اللَّه مُطّرِحاً مَنْ بِنَّ تضحك منه حين بَكا

# 🛴 تمرین (۱۰۷)

بيِّن صيغ النَّهي ومعانيه التي تُستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال فيما

١ \_ قال الإمام على و المنه

لا تفسدن سابق إحسان مضى والله لا يغلب فيما قد مضى ٢ \_ وقسال تسعسالسي: ﴿ وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقِّ بِالْبَطِل وَتَكْنُبُوا الْحَقُّ وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ١ ﴿ وَ [البقرة: ٤٢].

٣ - وقال تعالى فيمن حُقّت لهم النار: ﴿لا تَعْلَذِرُوا ۖ فَدَ كَفَرْمُ مَدَ إِيسَنِكُو ۗ ﴾ [التوبة: ٦٦].

٤ \_ وقال شاعر:

ولا تكُنُ مخلفاً يوماً لما تعد فللا تُعد عدَّة إلَّا وفَيْتُ بها

ه \_ وقال آخر:

فلا تُستع إلى أحدٍ ببسغي فإنَّ البَغي موقعه وَخِيمُ

٦ \_ وقال آخر:

جانب صغار الذَّنب لا تركبَنُّها فَإِنَّ صغار الذَّنب يوماً ستُجمع

٧ ـ لا تأمر الناس بالمعروف وأنت أبعد الناس عنه.

٨ \_ وقال آخر:

إلهى فالا تقطع رجائى ولا تُزغُ فؤادى في سَيّب جودك مطمع

٩ \_ وقال الإمام على والله:

لا تبجزعَنَّ إذا نابَتُك نائبةً واصبر ففي الصبر عند الضَّيق مُتَّسعُ إنّ الكريم إذا نابته نائبةً لم يَبْدُ منه على عِلَّاته الهَلَعُ

## تمرین (۱۰۸)

هات مثالين لصيفة النّهي المفيد للدعاء،

هات مثالين لصيغة النهى المفيد للالتماس.

هات مثالين لصيغة النهى المفيد للتمنى،

هات مثالين لصيغة النهى المفيد للإرشاد.

هات مثالين لصيغة النّهي المفيد للتُوبيخ. هات مثالين لصيغة النهي المفيد للتيئيس. هات مثالين لصيغة النهي المفيد للتهديد.

## 🗼 تمرین (۱۰۹)

إشرح البيتين التاليين وبين المراد من صيغتي النّهي فيهما:

اصبر على الدُّهر لا تغضب على أحدٍ فلا يُرى غيرُ ما في الدُّهر مخطوطُ ولا تقييمنُ بدارٍ لا انتضاع بها فالأرض واسعةً والرّزق مبسوطُ

#### 🗖 الاستفهام 🗖

#### تعریفه:

الاستفهام هو طلب العلم بشيءٍ لم يكن معلوماً من قبل بأداةٍ خاصّة.

#### ادواته:

للاستفهام أدوات كثيرة، منها: الهمزة وهل.

الهمزة: يُطلب بالهمزة أحد أمرين: التصوّر أو التصديق.

والتصوّر هو إدراك المفرد، أي أحد طرفي الجُملة، وفي هذه الحالة يؤتى بالمسؤول عنه بعد الهمزة، نحو: أمقد أنت أواصر الأخوّة التي بيننا يا صذيقي؟ وغالباً ما يأتي المعادل في الجملة مقروناً بـ«أم»، نحو: أأنت المهندس أم أخوك؟

أمّا التصديق، فهو إدراك النسبة بين ركني الجملة، مثل: أيصدأ الذهب؟ وفي هذه الحالة يمتنع ذكر المعادل.

هل: يطلب بهل التصديق، ولا يُؤتى بعدها بمعادل، فإن جاءت بعدها «أم» قُدُرت بمعنى «بل»، وكأنها بداية استئناف جملة جديدة بعد الإضراب عن الأولى.

وللاستفهام أدوات أخرى غير هاتين الأداتين، وهي:

من: ويُطلب بها تعيين العقلاء، نحو: مَنْ فتح الأندلس؟

ما: ويطلب بها شرح الإسم أو حقيقة المسمّى، نحو: ما الجدَّ؟ فيشرح

بإجابتنا: هو الحظ، ونحو: ما التبذير؟ فيتبيّن حقيقته بإجابتنا: هو إضاعة المال فيما لا يفيد ولا يُجدي.

متى: ويطلب بها تعيين الزَّمان ماضياً كان أو مستقبلاً، نحو: متى توفي الخليفة أبو بكر الصدِّيق؟ ونحو: متى يعود الأب إلى البيت؟

أيان: ويطلب بها تعيين الزَّمان المستقبل خاصّة، وتكون في موضع التهويل، نحو قوله تعالى: ﴿ يَتَنُلُ أَيَّنَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ ۞﴾ [القيامة: ٦].

كيف: ويُطلب بها تعيين الحال، نحو: كيف كانت نزهتكم؟

أين: ويُطلب بها تعيين المكان، نحو: أين وضعت الكتاب؟

أنّى: وتأتي لمعانٍ عدَّة، فتكون بمعنى.

كيف، نحو: أنَّى يردُّ المظلوم حقَّه وهو مُتخاذل؟

وبمعنى أين، نحو: أنَّى لك كُلُّ هذا المال، وعهدي بك فقير الحال؟ وبمعنى متى، نحو: أنَّى يستيقظ النائم؟

كم: ويطلب بها تعيين العدد، نحو: كم تلميذاً في القسم؟

أي: ويطلب بها تعيين أحد المشاركين في أمرٍ يعمّهما، نحو: أي الرجلين أغزر علماً؟

و «أي» يسأل بها عن الزَّمان، والمكان، والحال، والعدد، والعاقل، وغير العاقل على حسب ما تُضاف إليه.

وما يجدر الإشارة إليه أنّ جميع الأدوات المتقدِّمة يطلب بها التصوّر، ولذلك يكون الجواب معها بتعيين المسؤول عنه.

### □ المعاني التي تستفاد من الاستفهام بالقرائن □

وأدوات الاستفهام قد تخرج عن معانيها الأصلية إلى معانٍ أخرى تفهم من سياق الكلام والقرائن، ومن هذه المعاني:

١ ـ النفي: ويكون ذلك عندما تجيء لفظة الاستفهام للنفي لا لطلب
 العلم بشيء كان مجهولاً.

ومن شواهد ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ هَلَ جَزَآءُ ۖ ٱلْإِخْسَانِ إِلَّا

ٱلإَحْسَنُ ۗ ۞﴾ [الرحمن: ٦٠] وقوله تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَن فِي ٱلنَّادِ﴾ [الزمر: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ اللَّهُ ۗ [الروم: ٢٩].

فظاهر هذه الآيات الكريمة الاستفهام، والمعنى: ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولست تنقذ من في النار، ولا هادي لمن أضل الله.

ومن الشعر الذي خرج فيه الاستفهام إلى النفي قول الشاعر:

متى يبلغ البنيان يوماً تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم وقول آخر:

بما كان فيها من بلاء ومن خفض هل الدهر إلا ساعة ثم تنقضى ٢ \_ التعجب: نحو قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسَوَاتِيْ﴾ [الفرقان: ٧].

ونحو قول الشاعر ابن زيدون:

راحتُ فصع بها السقيم ريعٌ مُعطّرة النسيم مقبولة مبتث قبولاً أفَضيضُ مسكِ أم بلنسية لسريّاها نسوسيسمُ بالد حسيب أفته لفقى يحل بوكريم

وقوله حسان بن ثابت:

بانت بها غُربَةٌ تَوُمُّ بها أَرْضاً سوانا فالشكل مختلف

فهي تَعْبَقُ في الشميم

ما بال عينيك دَمْعُها يَكفُّ مِنْ ذكر نُحُودٍ شَطَّتْ بها قُذُفُ

٣ \_ التمني: ويكون ذلك عندما يُوجَّهُ السؤال إلى من لا يعقل، ومن أمثلته قوله تعالى حكاية عن الكافرين يوم القيامة: ﴿فَهَلَ لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنا ﴾؟ [الأعراف: ٥٣] فهم يتمنون الشفاعة وهي أمر محبوب ولكن لا يرجى حصولها، لكونها مستحيلة الحصول وغير مطموع في نيلها.

ومن أمثلة التمني شعراً قول المتنبي:

أيدري الربع أيّ دم أراقها؟ وأي قلب هذا الركب شاقا؟ فالشاعر يتمنى لو أن الرّبع يدري ما فعل من إراقة دمه، وما هَيّجه في

قلبه من الشوق، فهذا الرجاء أمر محبوب ولكن لا يمكن حصوله، فالربع لا يمكن أن يدري فهو غير عاقل.

٤ - التقرير: ويكون ذلك عندما يحمل المخاطب على الإقرار بما له به علم إثباتاً ونفياً لغرض من الأغراض، على أن يجيء المقرر به تالياً لهمزة الاستفهام، ومن أمثلته قولنا: أأنت رسمت؟ إذا أردت أن تقرره بأنه الراسم، وتقول أرواية كتبت؟ إذا أردنا أن نقرره بأن كتابته رواية، وعلى هذا فقس.

ومن شواهد الاستفهام التقرير في القرآن الكريم قوله تعالى مخاطباً فيه محمداً ﷺ: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمُا مَحمداً ﷺ: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمُا فَكَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَاّلًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَايِلًا فَأَغْنَى ۞ ﴾ [الضحى: ٦ ـ ٨].

ومن أمثلته في الشعر قول أحدهم:

هَبِ الدنيا تساق إليك عفواً أليس مصير ذاك إلى الزوال؟ وقول النابغة:

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب

التعظيم: ويكون ذلك بالخروج بالاستفهام عن معناه الحقيقي
 واستخدامه في الدلالة على ما يتصف به المسؤول عنه من صفات كريمة
 وخلال حميدة، كالجود والإقدام والعلم والحلم وما أشبه ذلك.

ومن شواهده قول ابن زيدون من قصيدة يخاطب الوزير أبا عبد الله بن عبد العزيز:

قسل لسي باي خسلال سَرْ وِك قبل أفتن أو أهيم؟ أبمجدك المعمم الذي نسق الحديث مع القديم؟ أم ظرفك المحلو المجنى أم عرضك الصافي الأديم؟ وقول أبي نواس في الخصيب أحد ولاة مصر:

إذا لم تطأ أرض الخصيب ركباننا فأي فتى بعد الخصيب تزور؟ ٦ ـ التحقير: ويكون ذلك عندما يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقى

واستخدامه في الدلالة على حقارة المسؤول عنه وصغِرَ قدره مع معرفة المتكلم أو السائل به. وهذا الاحتقار سواء كان حقيقة أو معتقداً فيه من قِبَل المخاطِب. ومما ورد منه في القرآن الكريم قوله تعالى على لسان الكافرين: ﴿أَهَلَا اللَّهِ يَسُكُ اللَّهُ رَسُولًا ﴾؟! [الفرقان: ٤١].

ومن أمثلته شعراً قول أحدهم يخاطب العاذل:

لقد تفيهقت بالتشديق في عذلي كيف النزاهة عن ذا الأشدق الخصم (١) وقال آخر:

أتظن أنك للمعالي كاسب وخبي أمرك شرة وشنار (٢) وقال شاعر:

إذا ما تميمي أتاك مفاخراً فقل عدّ عن ذا كيف أكلك للضب

٧ ـ التوبيخ: ويكون ذلك بالخروج بالاستفهام عن معناه الأصلي واستخدامه في الدلالة على لوم المخاطب وتقريعه على تماديه في الاتصاف بأمر مشين، كالتمادي في الشقاق والتخاذل، والكذب والزور وما أشبه ذلك. ومن أمثلته شعراً قول أحدهم:

أمن بعد ما لاح المشيب بمفرقي أميل لزور بالغرور يصاغ وقول شوقي في قصيدة سياسية:

إلام الخلف بينكم إلام؟ وهذي الضجة الكبرى علام؟ وفيما يكيد بعضكم لبعض؟ وتبدون العداوة والخصاما؟

٨ ـ الاستبعاد: ويكون ذلك بالخروج بالاستفهام عن معناه الأصلي للدلالة على استبعاد السائل للمسؤول عنه، سواء أكان البعد حسياً مكانياً، أو بُعْداً معنوياً.

فمن الأمثلة الدالة على البعد الحسي المكاني قول عنترة:

<sup>(</sup>١) تفيهق في الكلام: توسّع وتنطع به. التشديق: مدَّ الكلام.

<sup>(</sup>٢) الشرة: ألشر والحدة والحرص، الشنار: أقبح العيب.

كيف المزار وقد تربع أهلنا بعنيزتين وأهلها بالغيلم (١) وقول الآخر:

أبعد بعد تقول الدار جامعة شملي بهم أم تقول البعد محتوم؟ ومن الأمثلة الدالة على البعد المعنوي قول ابن حمديس لما اضطر إلى اتخاذ العصا:

اتخذت العصاقبل وقت العصال كيما أوطىء نفسي عليها ومن لي بإدراك عمر قضى إذا أحوجتني الليالي إليها؟ وقول أحمد شوقى:

هل علمتم أمة في جهلها ظهرت في المجد حسناء الرداء؟ فخذوا العلم على أعلامه واطلبوا الحكمة عند الحكماء

٩ ـ الإنكار: ويكون ذلك بالخروج بالاستفهام عن معناه الأصلي للدلالة
 على أن المستفهم عنه أمر منكر عُرْفاً أو شرعاً.

ومن شواهد ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى لمن اعتقدوا أن الملائكة بنات الله سبحانه: ﴿أَفَامَ فَكُرُ رَبُّكُم بِٱلْبَيْنَ وَأَغَذَ مِنَ ٱلْمُلَتِكَةِ إِنَثَا ﴾؟ [الإسراء: ٤] أي: أخصَّكُم ربكم بالذكور وخصّ نفسه بالبنات؟ أي أنه لم يفعل هذا لتعاليه عن الولد مطلقاً.

ونحو قوله تعالى عن لسان إبراهيم عندما أسرع إليه قومه بعد أن كسّر أصنامهم: ﴿قَالَ أَتَقَبُدُونَ مَا نَنْجِنُونَ ۞ وَاللّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞﴾ [الصافات: ٩٥، ٩٦].

ومن أمثلة الاستفهام الإنكاري قول امرىء القيس:

أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال(٢)

<sup>(</sup>١) العنيزتين والغيلم: موضعين بعيدين عن بعضهما كثيراً.

 <sup>(</sup>۲) المشرفي: سيف نسب إلى قرى بالشام يقال لها المشارق، والمسنونة الزرق: السهام المسنونة الصافية، والأغوال: جمع الغول، وهو ما اغتال الإنسان وأهلكه.

• ١ - التسوية: وتأتي الهمزة للتسوية المصرّح بها نحو قوله تعالى: ﴿ سُوَلَهُ عَلَيْكُو الْمَوْنُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَلِعِتُونَ ﴾؟ [الأعراف: ١٩٣] فهؤلاء المستكبرون عن الحق يعلمون مسبقاً أنهم دعوا إلى الإيمان، ومع ذلك لا يستجيبون، ولهذا يجيء الاستفهام هنا للدلالة على أن الدعوة والصمت عنها بالنسبة لهم سواء، ومن أجل ذلك خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي ليؤدي معنى مجازياً بلاغياً هو التسوية.

ومن أمثلة التسوية شعراً قول أحدهم:

ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي ناءٍ أم هو الآن واقع؟

11 \_ الأمر: ويكون ذلك بالخروج بالاستفهام عن معناه الأصلي للدلالة على معنى الأمر، نحو قوله تعالى: ﴿فَهَلَ أَنُّم مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: [٩١] أي انتهوا؟ ونحو قوله تعالى أيضاً: ﴿وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَنَبَ وَالْأَيْتِينَ ءَاسَلَمْتُمْ ﴾ [آل عمران: ٢٠] أي أسلموا.

ومن هذا القبيل «أرأيت؟» أو «أرأيتك» فإنه استفهام خرج إلى الأمر بمعنى «أخبرني» وقد ورد هذا الأسلوب كثيراً في القرآن الكريم ومنه قوله تعالى: ﴿أَرَبَيْتَ الَّذِي يَنْهُنِ ۚ ﴾ [العلق: ٩، ١٠] أي أخبرني عن هذا اللذي ينهى عبداً إذا صلى.

وقوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُّ اللَّتَ وَالْفُرَّىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ النَّالِثَةَ الْأَخْرَىٰ ﴿ وَالنجم: ١٩، ٢٠] أي أخبروني عن هذه الأصنام الثلاثة التي يدّعون أنّها تمثل الملائكة، وكانوا يتقربون بها إلى الله تعالى.

ونحو قول الشاعر:

أرأيتَك إن منعت كلام يحيى أتمنعني على يحيى البكاء

17 \_ النهي: ويكون ذلك بالخروج بالاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى النهي، أي إلى طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء نحو قوله تعالى: ﴿أَتَغْشُونَهُمْ فَاللهُ أَحَقُ أَن تَغْشُونُ﴾ [التوبة: ١٣] أي لا تخشونهم فالله أحق أن تخشوه.

ونحو قول الشاعر:

أتخالني أرضى الهوان؟ فحاذر واسلم بنفسك من أبي فحاذر أي لا تخلني أرضى الهوان، فحاذر . . . إلخ.

١٣ ـ التشويق: وفيه لا يريد السائل العلم بشيء لا يعلمه من قبل، وإنما يريد توجيه المخاطب وتشويقه إلى أمر من الأمور نحو قوله تعالى: ﴿يَتَأَبُّمُا الَّذِينَ الْمَمُوا مَلَ الْدُمُونَ بِاللّهِ وَيَسُولِهِم وَتُمُكُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَلَيْكُولِهِم وَتُمُكُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَلَيْكُولِهِم وَتُمُكُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَلَيْكُولِهِم وَتُمُكُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَاللّهِ خَبْرٌ لَكُو إِن كُنُمْ نَعْلَمُونَ شَهِ [الصف: ١٠، ١١].

ونحو قوله ﷺ: «ألا أخبركم بمن يحرم على النار ـ أو بمن تحرم عليه النار ـ تحرم على كل قريب هَيِّن لَيِّن سهل».

وقوله ﷺ: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم».

1٤ \_ العرض: ومعناه طلب الشيء بلين ورفق. ومن أدواته "ألا" بفتح الهمزة وتخفيف الميم، وتختص كلتا الهمزة وتخفيف الميم، وتختص كلتا الأداتين إذا كانت للعرض بالدخول على الجملة الفعلية، نحو قوله تعالى: ﴿أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُ ۗ [النور: ٢٢]. ونحو: أما تخبرنا فتطمئن خواطرنا؟ ومنه شعراً قول أحدهم:

ألا تقول لمن لا زال منتظراً منك الجواب كلام يبعث الأمل؟ وقول الآخر:

ألا فتى يورد الهندي هامته كيما تزول شكوك الناس والتهم؟

# تمرین (۱۱۰)

بيّن لماذا كانت صيغ الاستفهام في الأمثلة الآتية تفيد النفي والتعجب والتمني على الترتيب:

١ ـ قال شاعر:

وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ورأي أمير المؤمنين جميل

٢ - وقال صفى الدين الحلى:

یا لیت شعری! أسحراً کان حبکم؟

٣ ـ وقال شوقى يخاطب واد النيل:

من أي عهد في الورى تتدفق؟ وبأي كنفٌ في المدائن تغدق؟

أزال عقلي أم ضرباً من اللمم

تمرین (۱۱۱)

بيّن لماذا كانت صيغ الاستفهام في الأمثلة الآتية تفيد التقرير والتعظيم والتحقير والتوبيخ على الترتيب؟

١ ـ قال شاعر يمدح:

ألستم خيبر من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح

٢ ـ وقال آخر:

فما كُلُهُمْ يدعى ولكنه الفتى إذا القوم قالوا: من فتى لعظيمة؟ ٣ \_ وقال آخر:

فماذا الذي تجدى عليك الأراقم؟ أيشتمنا عبد الأراقم ضلة؟

٤ \_ وقال شوقى في قصيدة سياسية يخاطب بها المستعمر الإنجليزي:

في كل تقرير تقول خلقتكم أفهل ترى تقريرك التنزيلا هل من نداك على المدارس أنها تنر العلوم وتأخذ «الضوتبولا» تأتى بقاضى «دنشواي» وكيلا<sup>(١)</sup> أم من صيانتك القضاء بمصر أن

تمرین (۱۱۲)

بيّن لماذا كانت صبغ الاستفهام في الأمثلة الآتية تفيد الاستبعاد والإنكار والتسوية على الترتيب:

١ \_ وقال الطفرائي:

فهل سمعت بظل غير منتقل؟ ترجو البقاء بدار لا بقاء لها ٢ \_ قال تعالى: ﴿ أَنَا مُهُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَنَسْتَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٤.

٣ ـ وقال شاعر:

أكان تراثاً ما تناولت أم كسبا؟ ولنسبت أبنالني بنعبد إدراك التعبلني

<sup>(</sup>١) دنشواي: وفيها وقعت مجزرة فظيعة ارتكبها الإنجليز.

## 🛣 تمرین (۱۱۳)

بيِّن لماذا كانت صيغ الاستفهام في الأمثلة الآتية تفيد الأمر، والنهي، والتشويق، والعرض على الترتيب:

١ \_ قال تعالى: ﴿ أَنْرَءَيْتَ الَّذِي تُولِّن ﴿ وَأَعْطَىٰ فَلِيلًا وَأَكْمَانَ ﴿ ﴾ [النجم: ٣٢، ٣٤].

٢ \_ وقال شاعر:

وتــقــول: أف لـــلــتــى حملتك ثـم رعتك دهـرالا

٣ \_ قال تعالى: ﴿ سَوَاةً عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ نَكُن مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ ﴾ [الشعراء: ١٣٦].

٤ \_ وقال شاعر:

أما تضيف لما أسديت من نعم فضل المعونة في اللأواء والمحن (١)

### تمرین (۱۱۱)

بيّن صيغ الاستفهام ومعانيه التي تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال فيما يأتي:

١ \_ قال شهاب الدين بن حجر:

خليلي وَلِّي العمر منا ولم نتب فحتى متى نبنى بيوتاً مشيدة

٢ \_ وقال الإمام على ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٣ ـ وقال شاعر:

وحيباتيه أعطى الشهيد لقومه

٤ ـ وقال شاعر:

وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا

ه \_ وقال شاعر:

كيفية المرء ليس المرء يدركها هـو الـذي أنـشـأ الأشيـاء مبـتـدعـأ

وننوى فعال الصالحيين ولكنا وأعمارنا منا تُهَدُّ وما تُبِّنَا

أفيادتيني القنياعية كيل عيزً وهيل عيز أعيز مين القنياعية؟

أترى أجل من الحياة عطاء؟

ودون النذى أملت منك حجاب؟

فكيف كيفية الجبار في القدم؟ فكيف يدركه مستحدث النسم؟

<sup>(</sup>١) اللأواء: الشدة.

٦ \_ أتبغض من كان لك عوناً في السراء والضراء؟

٧ \_ وقسال تــــــالــــى: ﴿ أَنَّ لَمُتُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ ثُمِّينٌ ۞ ثُمَّ نَوَلُواْ عَنْهُ ﴾ [الدخان: ١٣، ١٤].

٨ \_ وقال رضا الهندي في مدح الإمام علي ﴿

أم ف لم ح ثم خلوم ورحيق رُضًا بِكَ أم سكر؟

٩ \_ وقال أبو تمام:

جهلت بأن نداك بالمسرصاد؟ ما للخطوب طغت على كأنها

١٠ ـ وقال آخر:

أم هـل لـهـا بـتـكـلـم عـهـد؟ هـل بـالـطـلـول لـسـائـل ردّ؟

١١ \_ وقال آخر:

إذا القوم قالوا: من فتى؟ خِلْتُ أننى ١٢ \_ وقال أبو تمام:

دعيت فلم أكسل ولم أتبلد

أأليس هجر القول من لو هجوته ١٣ ـ وقال آخر:

إذاً لهجاني عنه معروفه عندي

ألست المرء تجيني كل حمد ١٤ \_ وقال آخر:

إذا لم يكن للحمد جاب(١)

أما تغلط الأيام في بأن أرى بغيضاً تنائى أو حبيباً تقرب؟ ١٥ \_ وقال تعالى: ﴿أَغَيْرَ أَللَّهِ تَدْعُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٠]،

١٦ \_ وقال تعالى: ﴿ أَلَا نُتَكِيْلُونَ قَوْمًا نُكَثُوًّا أَيْمَانَهُمْ ﴾ [النوية: ١٣].

١٧ \_ وقال أحدهم:

وما لك منه يا هذا نصيب

أأنت تبجود؟ إن البجود طبيع ١٨ \_ وقال المتنبى:

فَلِمَ منهم الدعوى ومني القصائد؟ ولكن سيف الدولة اليوم واحد؟

خلیلی إنی لا أرى غیر شاعر فلا تعجبا أن السيوف كثيرة ١٩ ـ وقال آخر:

أطنين أجنحة الذباب يضير

فدع الوعيد فما الوعيد بضائري

<sup>(</sup>١) تجبى: تجمع.

٢٠ - وقال آخر:

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه ٢١ \_ وقال شاعر:

أفي الحق أن يعطى ثلاثون شاعراً ويحرم ما دون الرضا شاعر مثلي ٢٢ ـ وقال آخر:

فعلام يلتمس العدو مساءتي من بعدما عرف الخلائق شاني

## 🗼 تعرین (۱۱۵)

اشرح الحديث النبوي الآتي وبين أغراض الاستفهام فيه:

قال رسول الله ﷺ: «أتدرون ما الفيبة؟» قالوا الله ورسوله أعلم.

قال: «ذكرك أخاك بمايكره». قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهنه»(١).

### 🗆 التمني 🗗

#### تعریفه:

التمني هو طلب أمر محبوب لا يرجى حصوله: إما لكونه مستحيلاً، وإما لكونه ممكناً غير مطموع في نيله.

فمن أمثلة الأول وهو طلب الأمر المحبوب الذي لا يرجى حصوله لكونه مستحيلاً قول الشاعر:

ألا ليت الشباب يعود يوماً فأخبره بما فعل المشيب وقول الآخر:

ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي

ومن أمثلة الثاني وهو طلب الأمر المحبوب الذي لا يرجى خُصوله لكونه ممكناً غير مطموع في نيله نحو قوله تعالى: ﴿يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِى قَدُرُونُهُ ﴾ [القصص: ٧٩].

<sup>(</sup>١) بهته: أي افتريت عليه الكذب.

ونحو قول الشاعر:

فليت الشامتين به فدوه وليت العمر مَدَّ له فطالا

#### أدواته:

واللفظ الموضوع للتمني هو «ليت»، وقد يتمنى بـ «هل» و «لو» و «لعل» لغرض بلاغي.

فالغرض البلاغي المراد من وراء التمني بلفظتي «هل» و«لعل» هو إبراز المعنى في صورة الممكن القريب الحصول، لكمال العناية به والتشوق إليه.

فَمَنَ أَمِثْلَةَ «هل» قوله تعالى: ﴿فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ﴾ [غافر: ١١]. ونحو قول الشاعر:

أَسِرُبَ القطا هل من يعبر جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير ومن أمثلة «لعل» قوله تعالى: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١]. وقول الشاعر:

تأنّ ولا تعجل بلومك صاحباً لعلى له عندر وأنت تلوم والغرض البلاغي من استعمال «لو» هو الإشعار بعزة المتمني وندرته؛ لأن المتكلم يبرزه في صورة الممنوع، إذ إن «لو» تدل بأصل وضعها على امتناع الجواب لامتناع الشرط.

ومن أمثلة ذلك قول مسلم بن الوليد:

واهاً لأيام الصبا وزمانه لوكان أسعف بالمقام قليلا وقول المهلهل:

فلونشر المقابر عن كليب فيخبر بالنائب أي زير (١) وإذا كان الأمر المحبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجياً، ويعبر فيه

<sup>(</sup>١) قاله في رثاء أخيه كليب، وذلك أن كليباً كان يقول أن المهلهل زير النساء ولا يأخذ بثأر، فلما أدرك ثار أخيه قال ذلك. والذنائب موضع، وأيَّ رفع على الابتداء، والخبر محذوف كأنه قال أي زير أنا.

بـ«لعل» أو «عسى» وقد تستعمل فيه «ليت» لغرض بلاغي هو إبراز المرجو في صورة المستحيل مبالغة في بُعد نيله.

ومن أمثلة ذلك من الشعر قول أحدهم:

لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم وقول الآخر:

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل وقول الآخر:

عسى الله أن يجري المودة بيننا ويوصل حبلاً منكمو بحباليا وقول شاعر:

عسى الأيام أن تدني حبيبا لقيت ببعده الكرب الشديدا وقول الآخر:

ليت الملوك على الأقدار معطية فلم يكن لدني، عندها طمع

### تمرین (۱۱۱)

بيّن ما في الأمثلة التالية من تمن وما يراد به من خلال ما عرفت في تعريف هذا الأسلوب:

\_ فسلسيست وقسارك فسرقستسه

\_ فليتك إذ لم ترع حق أبوتي

\_ يا ليت من يمنع المعروف يمنعه

ــ ليت الجبال تداعث عند مصرعه

وحملت أرضك ما تحمل فعلت كما الجار المجاور يفعل حتى يذوق رجال غب ما صنعوا دكًا فلم يَبِّقَ من أركانها حجر

# تمرین (۱۱۷)

بيّن ما في الأمثلة الآتية من تمن، وبين السر في استعمال ما جاء من الأدوات على غير وضعها الأصلى:

١ \_ قال قريط يهجو قومه:

فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا شدوا الإغارة فرساناً وركبانا

٢ \_ وقال آخر:

هل ترجعن ليال قد مضين لنا والعيش منقلب إذ ذاك أفنانا ٣ \_ وقال تعالى مخبراً عن الكافرين وقد دخلوا النار:

﴿ لَلَّوْ أَنَّ لَنَا كُرَّهُ (١) فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠٢].

٤ \_ وقال تعالى مخبراً عن الكافرين أيضاً:

﴿ فَهَلَ لَّنَا مِن شُفَعَاتَهُ فَيَشْفَعُوا لَنَّا ﴾ [الأعراف: ٥٣].

ه \_ وقال شاعر:

فيا ليتني من بعد موتي ومبعثي أكون رُفاتاً لا عالي ولا ليا ٢ \_ وقال آخر:

يا موته لو أقلت عشرته يا يومه لو تركته لغد ٧ - قال تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْغَوْنُ يَنْهَنَكُنُ أَبِي لِي مَرَّمًا لَعَلِيّ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ۞ أَسْبَبَ اللهُ السَّمَوْتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَيْهِ مُوسَىٰ﴾ [غافر: ٣٦، ٢٧].

٨ \_ وقال بشار بن برد في خياط أعور اسمه «عمرو»:

خـاط لــي عــمـرو قــبـاء لـيــت عـيـنـيــه ســواء ٩ ـ وقال آخر:

أعظم بأيام الشباب نضارة ياليت أيام الشباب تعود

# 🕷 تمرین (۱۱۸)

بيّن ما في الأمثلة الآتية من تَمَنّ أو ترج وبين الغرض البلاغي من استعمال ما جاء من الأدوات على غير وضعه الأصلي:

١ \_ قال أحدهم:

أُخِلَّاي لوغير الحِمام أصابكم عتبت ولكن ما على الدهر معتب(٢)

٢ ـ وقال آخر:

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يسكسون وراءه فسرج قسريسب

٣ \_ وقال ذو الرمة:

<sup>(</sup>١) كرة: رجعة.

<sup>(</sup>٢) الجِمام: الموت،

لعل انتحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي شجي البلابل (١) على المعالم في رثاء أُخَّتِ سيف الدولة:

فليت طائعة الشمسين غائبة وليت غائبة الشمسين لم تغب (۲)

٥ ـ وقال صفي الدين الحلي:

ليت المنية حالت دون نصحك لي فيستريح كلانا من أذى النُّهُم

# 🗼 تمرین (۱۱۹)

هات مثالين لكل أداة تفيد التمنى والترجى.

### 🗼 تمرین (۱۲۰)

أنثر البيتين الآتيين نثراً فصيحاً وهما للمتنبى:

ليت الحوادث باعتني الذي أخذت مني بعلمي الذي أعطت وتجريبي فما الحداثة من حلم بمانعة قد يوجد الحلم في الشبان والشيب

#### 🗖 النداء 🗖

#### تعریفه:

النداء هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو.

### ادواته:

أدوات النداء ثمان: «الهمزة»، و«أي»، و«يا»، و«آ»، و«آي»، و«أيا»، و«هيا»، و«وا».

وهذه الأدوات في الاستعمال نوعان:

١ ـ الهمزة وأي لنداء القريب.

٢ ـ الأدوات الست الأخرى لنداء البعيد.

فمن أمثلة استعمال الهمزة لنداء القريب جَرْياً على أصل وضعه قول حكيم يوصى ابنه:

<sup>(</sup>١) الشجى: الحزين. البلابل: جمع بلبال وهو الهم ووساوس الصدر.

<sup>(</sup>٢) جعل المرثية وشمس النهار شمسين.

أَبُنَيُّ إِنْ السرزق مسكسفسول به فعليك بالإجمال فيما تطلب وقول بشار بن برد مخاطباً خالد بن برمك حين وفد عليه وقد انتدبه المنصور والياً على بلاد فارس:

أخالد إن الحمد يبقى لأهله جمالاً، ولا تبقى الكنوز على الكُدِّ ومَن أمثلة استعمال «أي» لنداء القريب جرياً على أصل وضعه قول أحدهم يوصي ابنه: «أيْ بُني، لا يكن عندك لعمل البر غاية في الكثرة، ولا لعمل الإثم غاية في القلة».

وقول الآخر:

أيْ صديقي إنبي قصدتك لما لم أجد في الحياة غيرك شهما ومن أمثلة استعمال الأدوات الأخرى لنداء البعيد جرياً على أصل وَضْعِهِ أيضاً هذه الطائفة من الأبيات:

ـ أيا ربّ قد أحسنت عوداً وبدأة

ـ أيا من ليس لي منه مجير

ـ يا خاتم الرسل يا من علمه علم

ـ هيا غائباً عنى وفي القلب عرشه

ـ يا طالب الصفو في الدنيا بلا كدر

إليّ فلم ينهض بإحسانك الشكر بعفوك من عقابك أستجير والعدل والفضل والإيفاء بالذمم أما آن أن يحظى بوجهك ناظري طلبت معدومة فايأس من الظفر

وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادي بالهمزة و«أي» إشارة إلى قربه من القلب وحضوره في الذهن لا يغيب عن البال.

نحو قول الشاعر السوري نجيب حداد:

أجزيرة العرب التي أحببتها كم من أكف قد رمتك بأسهم \_ وقول الآخر:

أمحمد والجود فيك سجية يهنيك طيب ذكرها يهنيكا \_ وقال شاعر:

أيا بلادي في القلب مثواك مهما طال منفاي عن ثراك الحبيب فالشعراء في هذه الأبيات الثلاثة أرادوا أن يبينوا أن المنادي على الرغم

من بعده في المكان، هو قريب من قلوبهم مستحضر في أذهانهم لا يغيب عر بالهم، فكأنه معهم في مكان واحد، وهذه لطيفة بلاغية تسوغ ستعمد «الهمزة» و «أي» في نداء البعيد.

وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادي بغير «الهمزة» و «أي»، إشارة ني علو مرتبته، أو انحطاط منزلته، أو غفلته وشرود ذهنه.

فمن أمثلة تنزيل القريب منزلة البعيد لعلو مرتبته وارتفاع شأنه قول جرير يندب الخليفة عمر بن عبد العزيز:

حُمِّلْتَ أمراً عظيماً فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر (١) وقوله عروة لبنيه:

«يا بني لا يهدي أحد منكم إلى ربه ما يستحيي أن يهدي إلى كريمه، فإن الله أكرم الكرماء، وأحق وأكرم من اختير له».

ومن أمثلة تنزيل القريب منزلة البعيد لانحطاط منزلته:

ـ قول أحدهم:

يا غادراً بي ولم أغدر بصحبته قد كنت من قلبك القاسى أخَالُ جَفَاءً ـ وقول الآخر:

وكان مني مكان السمع والبصر فجاء ما خلته نقشاً على حج (٢)

إِنْ التَّخَلُّق يأتي دونه الخُلُقُ

يا أيها المتحلي غير شيمته ومن أمثلة تنزيل القريب منزلة البعيد بغفلته وشرود ذهنه قول أحدهم:

وغـــره طـــول الأمــان والتقبير صندوق البعيميل

یا من بدنیاه اشتغال السمسوت يسأتسى بسغستسة وقول الآخر:

يا راقد الليل مسروراً بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحاراً

<sup>(</sup>١) معنى البيت: لقد توليت الخلافة، فطبقت أوامر الله تعالى فأرضيته.

<sup>(</sup>٢) أخال: أظن. الجفاء: القسوة والهجر.

خروج النداء عن معناه الأصلي:

وقد يخرج النداء عن معناه الأصلي من نداء القريب أو البعيد إلى معاني أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال، ومن هذه المعانى:

١ ـ الإغراء: نحو قول أبي الحسن بن المفضل:

أيا نفس بالمأثور عن خير مرسل وأصحابه والتابعين تمسك عساك إذا بالغت في نشر دينه بما طاب من عُرْفِ أن تمسك

وقول الحسن البصري و الله وحم الله رجلاً وعظ أخاه وأهله فقال: يا أهلي، صلاتكم صلاتكم، زكاتكم زكاتكم، جيرانكم جيرانكم بإخوانكم إخوانكم إخوانكم، مساكنكم مساكنكم، لعل الله يرحمكم. فإن الله تبارك وتعالى أثنى على عبد من عباده فقال: ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهَلَمُ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًا ﴿ وَكَانَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٢ ـ التحسُّر والتوجع: نحو قول أحدهم:

يا راحــلاً أخــلــي الـــديــا روفـــضــلــه لـــم يـــرحـــل ونحو قول الخنساء في رثاء أخيها صخر:

يا عينُ جودي بالمدموع الغِزَارِ وابكي على أروع حامي الذمار ٣ - الزجر والملامة: نحو قول أحدهم:

أيا ذا الذي قد كَفَّ كَفَّيْهِ عامداً عن الجود خوف الفقر ما ذاك سائغ أتخشى سهام الفقر ما دمت منفقاً نصيبك والنعما عليك سوابغ (١) وقول الآخر:

يا أيها القمر المباهي وجهه لا تَكُذِبَن فلست من أشكاله وقول الآخر:

أفؤادي متى المتاب ألما تصح والشيب فوق رأسى ألمَّا(٢)

<sup>(</sup>١) سوابغ: جمع سابغة، النعمة: فائضة وزائدة عن الحاجة.

<sup>(</sup>٢) ألمَّا الثانية بمعنى نزل.

٤ \_ الاستغاثة: نحو:

يا للرجال ذوي الألباب من نفر لا يبرح السفه المردي لهم دينا(١) وقول الآخر:

يبكيك ناء بَعِيدَ الدار مغترب يا للكهول وللشبان للعجب ٥ ـ التعجب: نحو قول امرىء القيس:

فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مُغَار الفتْلِ شُدَّت بيذْبل وقول خليل مطران من قصيدة المساء:

يا للغروب وما به من عَبْرَة للمستهام وعِبْرَة للرائي ٦ ـ الاختصاص: نحو: بعلمكم وجهدكم أيها الشباب تُبْنَى الأوطان وتعلى صروحها.

٧ ـ التذكّر والتحيّر: وقد كثر ذلك في نداء الأطلال والمنازل والمطايا
 كقوله:

لك يا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت، وهن منك أواهل وقول أبي العلاء:

يا ناق جِدِّي فقد أفنت أناتك بي صبري وعمري وأحلامي واتساعي

# 🐇 تمرین (۱۲۱)

بيِّن أدوات النداء في الأمثلة الآتية، وما جرى منها على أصل وضعه في نداء القريب أو البعيد:

١ \_ قال ابن الزيات يمدح الفضل بن سهل:

يا ناصر الدين إذ رثت حبائله لأنت أكرم من آواي ومن نصرا ٢ \_ وقال امرؤ القيس:

يا راكباً بسلّع إخوانسنا مَنْ كسان من كِسنّدة أو وائسل ٣ \_ وقال رسول الله على مخاطباً أهله: «يا صفية عمة محمد، ويا فاطمة بنت

<sup>(</sup>١) المردي: المهلك، الدين: العادة،

محمد، اسْتَوْهِبَا أنفسكما من الله فإني لا أغني عنكما من الله شيئاً».

٤ \_ وقول شاعر:

أعليُّ إن تك بالعراق نسيتني فأنا بمصر على هواك مقيم ٥ \_ وكتب أحدهم إلى بعض الرؤساء، وقد مُنِع من الدخول إلى بيته في يوم فرح:

أمولاي ما من طباعي الخروج ولكن تعلمته من خمول أتيت لبابك أرجو الغنس فأخرجني الضرب عند الدخول آحر إلى بعض الرؤساء يستهدي منه قطراً:

أيا عَلَم الدين الذي جود كفه براحته قد أخجل الغيث والبحرا لئن أمحلت أرض الكنافة إنني لأرجولها من سحب راحته القِطُرا(١)

٨ ــ وقال لسان الدين بن الخطيب يخاطب الشاعر أبا العباس أحمد بن
 عبد المنان وقد جاء وفي عينه خضرة:

يا أحمد المرتضى للعلا ومن حاز في صُنْعِهِ كُلُّ ذَيْنِ ترأيت في العلم روضاً نضيراً فلا تنكرن خُضْرةً حَوْلَ عَيْنِ ٩ \_ وكتب أبو فراس إلى سيف الدولة وهو بخراسان:

أسيب ف السهدى وقريع العرب إلام الجفاء وفيم الغضب (٢)؟

١٠ وأوصى حكيم ابنه فقال: «أي بُني أوصيك بما إن تمسك به فلن تشقى أبداً: مصاحبة الحليم، فإن المرء بقرينه، أَخَاكَ أَخَاكَ، فإنه الغوث إذا عضك الزمان بنابه...».

وأطرق هنيهة ثم قال: «يا بُني! الكبرَ فإنه قائد البغض، والطمعَ فإنه وثاق الذل، والمزاحَ والغضب، فإن المزاحَ هو السباب الأصغر، والغضب صدأ القلب».

١١ - ومما ينسب إلى الإمام علي رها قوله:

إله ي أنت ذو فصصل ومن وإني ذو خطايا فاعَفُ عني وظني فيك يا ربي جميل فَحَقَٰق يا إلهي حسن ظني

<sup>(</sup>١) الكنافة: نوع من الحلوى. القطر: هو السكر مذاب بالماء ومغلياً مع إضافة قليل من الحامض إليه والعطاء.

<sup>(</sup>٢) القريع: الرئيس المقدم.

# 👗 تمرین (۱۲۲)

قد يخرج النداء عن معناه الأصلي من نداء القريب أو البعيد إلى معاني أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال، بيّن كيف ذلك في الأمثلة الآتية:

١ \_ قال أحدهم:

أيا حسنها من روضة ضاع نشرها ودولابها كادت تُكفَدُ ضاوعه ٢ \_ وقال آخر:

يا ذا الهوى مَة لا تكن واعلم بأن المرء مرتهن ٣ ـ وقال شاعر:

يا ابن أمي ويا حبيب نفسي ٤ \_ وقال العنابي:

يما ليلة لي بحوارين ساهرة ٥ ـ وقال الحريري:

أيما ممن يسدعمي المشهم تممير المستخم المستدم المستدم

يما لقومي، ويما لأمثال قدومي ٧ \_ وقال النابغة:

يا دار مَيَّةَ بالعلياء فالسند ٨ \_ وقال آخر:

ألا يما قبوم للعجب العجيب العجيب العجيب أنه من وقال المتنبى:

يامن يعز علينا أن نفارقهم

فنادت عليه في الرياض الطيور<sup>(١)</sup>

لكشرة ما يبكي لها ويدور(٢)

مهمن تعبیده همواه بهما کسسبت یسداه

أنت خلفتني للدهر شديد

حتى تكلم في الصبح العصافير

إلى كم يا أخما الموهم

لأناس عُنتُ وُهُم في ازدياد

أقوت وطال عليها سالف الأبد

ولبليغيضلات تبعيرض ليلأريب

وجدنا أن كل شيء بعدكم عدم

<sup>(</sup>١) ضاع يضوع: انتشر. والنشر: الرائحة الطيبة.

<sup>(</sup>۲) الدولاب: ما يوضع في الروضة ليسقى بها، وتديره الدابة «الناعورة».

١٠ \_ وقال آخر:

يا أخي لا تسنم والسترم واستدم مَدْعَ خَيْرِ الأنام 11 \_ وقال آخر:

أيا منازل سلمى أين سَلْمَاكِ من أجل هذا بكيناها وبكيناك 1٢ ـ وقال أبو الملاء:

فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جِدِي إن دمرك هازلُ ١٣ \_ قال آخر:

يا لقومي فكيف أصبر عَمَّنَ لا ترى النفس طيب عَيْشٍ سواه ١٤ \_ وقال الشيخ شمس الدين الكوفي الواعظ في الوزير مؤيد الدين بن العلقمي يعظه:

يا عصبة الإسلام نوحي والطمي حُزْناً على ما حلَّ بالمستعصم دَسَّتُ الوزارة كان قبل زمانه لابن الفراتِ فصار لابن العلقمي (١)

### تمرین (۱۲۳)

هات أربعة أمثلة للمنادى البعيد المُنزَلِّ منزلة القريب، وبيِّن السبب في خروجها عن أصل وضعها في كل مثال من هذه الأمثلة:

### تمرین (۱۲٤)

هات ثلاثة أمثلة للمنادى القريب المنزل منزلة البعيد لعلو مكانته. هات ثلاثة أمثلة للمنادى القريب المنزل منزلة البعيد لانحطاط مكانته. هات ثلاثة أمثلة للمنادى القريب المنزل منزلة البعيد لغفلته وشرود ذهنه.

# 🛴 تمرین (۱۲۰)

مَثْلٌ للنداء المستعمل في الإغراء والتحسر والزجر والاستغاثة والتعجب والاختصاص.

<sup>(</sup>١) الدست: المجلس.

# 🛣 تمرین (۱۲۱)

إشرح البيتين التاليين وبيّن الغرض من النداء:

قال الحريري:

يا خاطب الدنيا الدُنيَّة إنها شَيرَك اليرُدى وقيرارة الأكدار دار دار مَتَى ما أضحكت في يومها أبكت غداً، بُغَداً لها من دار

#### 🛭 القصر 🗗

#### تعریفه:

القصر هو تخصيص شيء بشيء، أو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوصة.

#### طرقه:

طرق القصر كثيرة أشهرها أربعة:

 ١ ـ النفي والاستثناء وهي «لا وإلّا، وما وإلّا، وإن وإلّا، وهل». وهنا يكون المقصور عليه ما بعد أداة الاستثناء.

٢ ـ "إنما"، ويكون المقصور عليه مؤخراً وجوباً.

" ـ العطف بدلا، وبل، ولكن» فإن كان العطف بلا، كان المقصور عليه ما عليه مقابلاً لما بعدها، وإن كان العطف بِبَلْ ولكن، كان المقصور عليه ما بعدهما.

٤ ـ تقديم ما حقه التأخير، وهنا يكون المقصور عليه هو المقدم.

#### طرفاه:

لكل قصر طرفان: مقصور، ومقصور عليه.

تقسيمه باعتبار طرفيه: ينقسم القصر باعتبار طرفيه قسمين:

١ ـ قصر صفة على موصوف.

٢ ـ قصر موصوف على صفة.

وإليك هذه الأمثلة توضح القصر وطرقه وطرفيه وتقسيمه باعتبار طرفيه:

- ١ \_ لا يندم إلا المذنب.
  - ٢ ـ إنما العرب كرماء.
- ٣ \_ مداهنة اللئيم حمق لا كياسة.
- ٤ ـ لا أجيد ركوب الخيل لكن السياحة.
- ٥ ـ ما إنفاق المال في غير موضعه خير بل شر.
- إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب
   فإذا تأملنا هذه الأمثلة رأينا أن كل مثال منها يفيد تخصيص أمر بآخر.

**فالمثال الأول**: يفيد تخصيص الندم بالمذنب، بمعنى أن الندم خاص بالمذنب لا يتعداه إلى سواه.

والمثال الثاني: يفيد تخصيص العرب للكرم، بمعنى أن العرب مقصورون على الكرم لا يفارقونه إلى غيره من الصفات.

والمثال الثالث: يفيد تخصيص مداهنة اللئيم بالحمق بمعنى أن مداهنة اللئيم وقف على الحمق لا يجاوزه إلى الكياسة.

والمثال الرابع: يفيد تخصيص صفة الإجادة بالسباحة، فالإجادة خاصة بالسباحة لا تتجاوزه إلى ركوب الخيل أو غيرها.

والمثال الخامس: يفيد تخصيص إنفاق المال في غير موضعه بالشر، فإنفاق المال في غير موضعه مقصور على الشر لا يتعداه إلى سواه.

والمثال السادس: يفيد تخصيص الشكوى بالله، فالشكوى مقصورة على الله لا تتجاوزه إلى سواه.

#### SB SB SB

وإذا أردت أن تعرف منشأ هذا التخصيص وسببه في الأمثلة السابقة، كفاك أن تمعن النظر فيها قليلاً.

خذ المثال الأول مثلاً واحذف منه أداتي النفي والاستثناء، تجد أن

التخصيص قد زال منه، وكأنه لم يكن. إذ النفي والاستثناء هما وسيلة التخصيص فيه، وبمثل هذه الطريقة نستطيع أن ندرك أن وسائل التخصيص في الأمثلة الباقية هي: إنما والعطف بلا أو بل أو لكن وتقديم ما حقه التأخير (تقديم الحار والمجرور على فعلهما في المثال السادس) ويسمي علماء المعاني التخصيص المستفاد في هذه المسائل «القصر» ويسمون الوسائل نفسها «طرق القصر».

#### **⊕ ⊕** ⊕

وإذا رجعنا إلى الأمثلة السابقة مرة أخرى وبحثنا فيها مثالاً مثالاً وجدنا في المثال الأول أن الندم مقصور، والمذنب مقصور عليه، وهما «طرفا القصر». ولما كان الندم صفة من الصفات والمذنب هو الموصوف بهذه الصفة كان القصر في هذا المثال قصر «صفة على موصوف»، بمعنى أن الصفة لا تتعدى الموصوف إلى موصوف آخر.

وفي المثال الثاني قصر العرب على الكرم، فالعرب مقصورون والكرم مقصور عليهم، وهما «طرفا القصر»، ولما كان العرب موصوفين والكرم صفة لهم، كان القصر في هذا المثال قصر «موصوف على صفة»، بمعنى أن الموصوف لا يفارق صفة الكرم إلى أي صفة أخرى.

وفي المثال الثالث قصرت مداهنة اللئيم على الحمق، فمداهنة اللئيم موصوفة والحمق صفة لها، فكان القصر في هذا المثال قصر موصوف على صفة أيضاً، بمعنى أن الموصوف لا يتعدى صفة الحمق إلى صفة أخرى كالكياسة مثلاً.

وفي المثال الرابع قصرت الإجادة على السباحة، فالإجادة مقصورة والسباحة مقصور عليه، وهما «طرفا القصر». ولما كانت الإجادة صفة من الصفات، والشعر هو الموصوف كان القصر في هذا المثال قصر «صفة على موصوف»، بمعنى أن الصفة لا تتعدى الموصوف إلى موصوف آخر وإن كان هو يتعداها إلى صفات أخرى.

وفي المثال الخامس قصر إنفاق المال في غير موضعه على الشر، فإنفاق

المال في غير موضعه مقصور والشر مقصور عليه، وهما "طرفا القصر"، ولما كان إنفاق المال في غير موضعه موصوفاً والشر صفة له كان القصر في هذا المثال قصر "موصوف على صفة".

وفي المثال السادس قصرت الشكوى على لفظ الجلالة «الله»، فالشكوى مقصورة ولفظ الجلالة مقصور عليه، وهما «طرفا القصر». ولما كانت الشكوى صفة من الصفات ولفظ الجلالة هو الموصوف كان القصر في المثال قصر «صفة على موصوف» بمعنى أن هذه الصفة لا تتعدى الموصوف إلى موصوف آخر، وإن كان هو يتعداها إلى صفات أخرى.

# تمرین (۱۲۷)

بين نوع القصر باعتبار طرفيه وطرقه وعين كل من المقصور والمقصور عليه فيما يأتى:

١ \_ قال تعالى: ﴿ نَتُولِّينَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْجِسَابُ ﴾ [الرعد: ١٥٠.

٢ \_ وهال تعالى: ﴿وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبٌ ﴾ [هود: ٨٨].

٣ \_ وقال شوقى:

بالعلم والمال يبني الناس مجدهم لم يُبْنُ مجد على جهل وإقلال

٤ \_ وقال آخر:

إن الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس

٥ \_ وقال آخر:

وإنما المرء حديث بعده فكن حديثاً حسناً لمن وعى

٦ \_ وقال شاعر:

عمر الفتى ذكره لا طول مدته وموته خزيه لا يَوْمُهُ الداني

٧ \_ وقال آخر:

ما افترينا في مدحه بل وصفنا بعض أخلاقه وذلك يكفي

 $\Lambda = 0$  وقال أبو الطيب المتنبي في مدح أبي شجاع فاتك:

لا يدرك المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال لا وارث جهلت يمناه ما وهبت ولا كسوب بغير السيف سأال

٩ ـ وقال آخر:

نائم أنت على صدر الصخور ولقد كنت على الزهر تنام

١٠ \_ عند البلاء يعرف الأبطال.

١١ ـ وقال شاعر:

وحَيَاتَهُ أعطى الشهيد لقومه أترى أجلٌ من الحياة عطاء؟

١٢ \_ وقال آخر:

وما بلد الإنسان غير الموافق ولا أهله الأدنون غير الأصادق

### تمرین (۱۲۸)

١ \_ هات جملة تفيد إخلاص محمد وخيانة سالم.

٢ \_ رُدُّ بطريق القصر «بإنما» على من ظن أن المعالي تدرك بالراحة والأماني.

٣ ـ اجعل الجملة الآتية دالة على قصر الصفة على الموصوف بطرق القصر الأربع، والجملة هي: «يحمد الصادق».

### تمرین (۱۲۹)

اجعل الجمل الآتية مفيدة للقصر ثم بيّن نوع القصر باعتبار طرفيه وطرقه:

- ١ \_ العلم نور،
- ٢ \_ سر النجاح في المحافظة على الوقت.
  - ٣ \_ الهلاك في التهور.
- ٤ \_ تُشَادُ الأوطان وتعلى صروحها بأمثالك.
  - ه \_ رحابة الصدر قوة في الشخصية.
- ٦ \_ تكسى الضفان وتُمحى بالعفو والصفح.
  - ٧ \_ أمانك من دَلُّكَ على التسول،
    - ٨ \_ صبرت على أذى الجاهل.
  - ٩ \_ يكرم المرء عند الامتحان أو يهان.

# 🗼 تمرین (۱۳۰)

١ حول طرق القصر الآتية إلى النفي والاستثناء: «بالعلم والمال يبني الناس ملكهم».

٢ ـ حول القصر في هذه الجملة إلى قصر بإنما: «وما الخوف إلا ما تَخَوَّفَهُ
 الفتى».

٣ \_ حول القصر في هذه الجملة إلى قصر بحروف العطف: (لا، وبل، ولكن):
 «إنما ينال المجد المجتهد».

٤ ـ حول القصر في هذه الجملة إلى قصر بتقديم ما أحقه التأخير: «يجازى المرء بما قدمت يداه».

### □ تقسيم القصر إلى حقيقي وإضافي □

ينقسم القصر باعتبار الحقيقة والواقع إلى: حقيقي وإضافي.

أ\_حقيقي: وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة
 والواقع بألا يتعداه إلى غيره أصلاً.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْفُلُمَا وَأَلُّهُ [فاطر: ٢٨].

وقال أحدهم: لا يألف العلم إلا ذكي، ولا يجفوه إلا غبي.

فإذا تأملنا المثال الأول وجدنا القصر فيه من باب قصر الصفة على الموصوف، وإذا تدبرنا الصفة فيه وجدنا أنها لا تتعدى موصوفها إلى موصوف آخر مطلقاً. فخشية الله تعالى صفة لا تتجاوز العلماء إلى غيرهم من سائر الناس في الحقيقة والواقع، وطريق القصر هنا «إنما».

وإذا تأملنا المثال الثاني وجدناه يشتمل على أسلوبين من أساليب القصر: الأول: «لا يألف العلم إلا ذكي» والثاني: «ولا يجفوه إلا غبي». وإن القصر في كل منهما قصر صفة على موصوف.

وإذا نظرنا إلى الصفة في كل قصر رأينا أنها لا تفارق موصوفها إلى موصوفها إلى موصوف آخر البتة فالله العلم، صفة لا تتعدى الذكي إلى سواه، والجفاء العلم، صفة لا تتجاوز موصوفها وهو الغبي، إلى موصوف آخر مطلقاً.

وطريقا القصر في هذا المثال هما النفي والاستفهام «لا وإلا» ومن مناقشة المثال الأول والثاني يلاحظ أن القصر فيهما كان قصر صفة على موصوف، وهذا يعني أن القصر الحقيقي يكون في قصر الصفة على الموصوف، ولا يكاد يوجد في قصر الموصوف على الصفة.

ب \_ إضافي: وهو ما كان تخصيص فيه بحسب الإضافة إلى شيء آخر معين
 بالنسبة إلى جميع ما عداه نحو قولنا: إنما يسود المرء قومه بالإحسان إليهم.

وقول الشاعر:

بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يُبنَ ملك على جهل وإقلال فإذا نظرنا إلى المثال الأول وجدناه من باب قصر الصفة على الموصوف، وإذا تأملنا المقصور فيه وجدناه مختصاً بالمقصور عليه بالإضافة، أي النسبة إلى شيء معين لا إلى جميع ما عداه؛ لأن الغرض قصر السيادة على الإحسان إلى القوم بالإضافة إلى الإساءة، فلا ينافي هذا أن تكون سيادة القوم بالإحسان إليهم صفات أخرى كالعلم والشجاعة والمال...

وإذا تأملنا المثال الثاني وجدنا القصر فيه من باب قصر الموصوف على الصفة. فالمقصور فيه مختص بالمقصور عليه بالإضافة، أي النسبة إلى شيء معين لا إلى جميع ما عداه. فالمقصود هنا هو قصر الموصوف: العلم والمال على بناء الملك بالإضافة إلى الهدم، ولا ينافي هذا أن يكون العلم والمال لأجل تحقيق أمور أخرى كالرفعة، والرفاهية، والهيمنة...

فالقصر في هذين المثالين يسمى «قصراً إضافياً»، وكذلك كل قصر يكون التخصيص فيه بالإضافة إلى شيء آخر، وذلك بطبيعة الحال في مقابل «القصر الحقيقي» الذي يختص فيه المقصور بالمقصور عليه اختصاصاً ينظر فيه إلى الحقيقة والواقع، بمعنى أنه لا يتعداه إلى غيره أصلاً.

وقد لاحظنا من مثالي القصر الإضافي أنه يأتي في كل قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة. وهذا كما ذكرنا من قبل بعكس القصر الحقيقي الذي يقع في قصر الصفة على الموصوف ولا يكاد يوجد في قصر الموصوف على الصفة.

كذلك لاحظنا أن «طريقي القصر» في مثالي القصر الإضافي هما: «إنما» في المثال الأول، وتقديم ما حقه التأخير «الجار والمجرور» في المثال الثاني.

### □ تقسيم القصر باعتبار حال المخاطب □

وهذا القسم خاص بالقصر الإضافي فقط، وبيان ذلك أن القصر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد، وقصر قلب، وقصر تعيين.

ولبيان هذه الأقسام الثلاثة إليك هذان المثالين وعلى ضوء شرحهما وإيضاحهما تتجلى لنا كل الحقائق المتصلة بكل قسم منها:

«الذكي محمد لا عمر»، «ما علي إلا شاعر»، فإذا كان المخاطب يعتقد اشتراك محمد وعمر في صفة الذكاء كان القصر «قصر إفراد».

وإذا كان المخاطب يعتقد عكس ما تقول كان القصر «قصر قلب» وإذا كان متردداً لا يدرى أيهما الذكي كان القصر «قصر تعيين»

**⊕** ⊕ ⊕

هذا عن المثال الأول، أما إذا قلت في قصر الموصوف عن الصفة في المثال الثاني «ما علي إلا شاعر» وكان المخاطب يعتقد اتصاف علي بالشعر والخطابة كان القصر «قصر إفراد».

وإذا كان المخاطب يعتقد اتصاف علي بالخطابة لا الشعر، كان القصر «قصر قلب».

وإذا كان المخاطب متردداً لا يدري أي الصفتين هي صفة علي، كان القصر تعيين».

وعلى ضوء ما تقدم تتجلى لنا حقيقة أخرى هي: أيّ القصر أبلغ في الجملتين التاليتين؟

إنما يجيد علي نظم الأشعار.

إنما على يجيد نظم الأشعار.

فالجملة الأولى تفيد أن علياً وحده هو الذي يجيد نظم الأشعار، ولا يشاركه غيره في هذه الصفة، وهذا لا يمنع أن يتصف علي بالصفات الأخرى كإجادته للخطابة والرواية والمسرحية مثلاً.

أما الجملة الثانية فتفيد أن علياً يجيد نظم الأشعار وحده، ولا يجيد غيره من فنون الأدب، وهذا لا يمنع أن يكون هناك من يشارك علياً في إجادة نظم الأشعار.

من هذا التحليل يظهر لنا أن القصر في الجملة الأولى أبلغ منه في الجملة الثانية وذلك من ناحيتين:

الناحية الأولى: أن علياً متفرد بإجادة نظم الأشعار ولا يشاركه غيره في هذه الصفة.

الناحية الثانية: أن علياً يتصف بصفات أخرى غير نظم الأشعار.

# 🗼 تمرین (۱۳۲)

بيِّن لماذا كان القصر في المثالين التاليين قصراً حقيقياً:

١ \_ قال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَ الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْكَنَّةُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ [العنكبوت: ١٨].

٢ \_ وقال شاعر:

وما قلت إلَّا الحق فيك ولم تزل على منهج من سنة المجد لَاحِب(١)

# 🗼 تمرین (۱۳۳)

بيِّن لماذا كان القصر في المثالين التاليين قصراً إضافياً؟

١ - قال تعالى: ﴿ وَمَا نُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ
 انقلَبَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِكُمْ ﴾ ؟ [آل عمران: ١٤٤].

٢ \_ وقال المتنبى:

بسيف الدولة اتسقت أمور رأيناها مبددة النظام

<sup>(</sup>١) المنهج: الطريق الواضح، واللاحب: الطريق الواضح أيضاً.

# تمرین (۱۳٤)

ميّز القصر الحقيقي من القصر الإضافي في الأمثلة التالية، وبيّن طرقه، وعيّن كلاً من المقصور والمقصور عليه:

١ \_ قال تعالى: ﴿إِنَّا يَنْذَكُّرُ أُولُوا ٱلأَلْبَب ﴾ [الزمر: ١].

٢ \_ وقال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾ [الناتحة: ٥].

٢ ـ وقال شاعر:

ليس عاد بأن يقال فقير إنما العاد أن يقال بخيل

٤ \_ وقال شوقي:

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

٥ \_ وقال أبو الطيب:

ليس التعجّب من مواهب ماله بل من سلامتها إلى أوقاتها(۱)

٦ \_ وقال:

وإنما نحن في جيل سواسية شرُّ على الحرُّ من سقم على بدر(٢)

٧ \_ برؤية الأهل يدوم الهناء.

٨ ـ لا معبود بحق إلا الله.

٩ \_ عن اللئيم أعرضت.

١٠ ــ إنما غرّك من مدحك بما ليس فيك.

# تمرین (۱۳۰)

بيّن نوع القصر باعتبار حال المخاطب في المثالين التاليين:

١ \_ الشجاع حسين لا عبد الحميد،

٢ \_ ما عَبْدُ الخَالِق إلَّا سبّاح.

<sup>(</sup>١) يقول لا تتعجب من كثرة هباته، وإنما تتعجب كيف بقيت أمواله وسلمت من التفريق إلى أوقات بذلها، إذ ليس من عاداته أن يمسك شيئاً.

<sup>(</sup>٢) الجيل: الصنف من الناس، وسواسية بمعنى متساوين، وشر: اسم تفضيل بمعنى أشر.

# 🗼 تمرین (۱۳۲)

أى الجملتين أبلغ في مدح عمر؟ وضح السبب:

١ ــ إنما يتقن الرماية عمر.

٢ ــ إنما عمر يتقن الرماية.

# 🛣 تمرین (۱۳۷)

بَيِّن نوع القصر باعتبار طرفيه وباعتبار الحقيقة والواقع، وباعتبار حال المخاطب، وعين طريقه وكذلك المقصور والمقصور عليه في الأمثلة التالية:

١ \_ إنما يعصم من الذنوب الأنبياء،

٢ ـ قال شاعر:

ما قَطَرَ الناسا(١)

فد علمت سلمي وجاراتها ٣ ــ وقال آخر:

لا يفسدان ولكن يفسد النَّاسُ

إن الجديدين في طول اختلافهما

٤ \_ وقال آخر:

بك اجتمع الملك المبدُّد شمله وضمت قواصى منه بعد قواص (٢)

<sup>(</sup>١) قَطَر الفارس: ألقاه على قطريه، أي جانبيه.

<sup>(</sup>٢) المبدد: المفرق، والقواصي جمع قاصية: الناحية البعيدة.



### الوصل والفصل

الوصل والفصل عند علماء المعاني هو العلم بمواضع العطف والاستثناف والتهدي إلى كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعها، أو تركها عند عدم الحاجة إليها.

و «الوصل» يعني عطف جملة على أخرى «بالواو» فقط من دون سائر حروف العطف الأخرى كقول أحدهم:

أَخْطُ مع اللَّهر إذا ما خطا واجْرِ مع الدهر كما يجري ويقصد علماء المعاني «بالفصل» ترك هذا العطف والاستئناف بين الجملتين كقول الآخر:

لا تدعه إن كنت تنصف نائباً هو في الحقيقة نائم لا نائب هذا ولكل من الفصل والوصل مواضع تدعو إليها الحاجة ويقتضيها المقام، وسنبدأ لك بمواضع الوصل.

### 🗅 مواضع الوصل 🗅

يجب الوصل بين الجملتين في المواضع التالية:

 ١ - إذا كانت الجملة الأولى لها موضع إعراب، فتعطف الجملة الثانية عليها بالواو للتشريك بينهما في الإعراب نحو قول الشاعر:

أنت أيقظتني وأطلعت عيني على عالم من السر أخفى

فإذا تأملنا جملتي هذا البيت «أيقظتني» «وأطلعت عيني على عالم من السر أخفى» تجد أن للجملة الأولى موضعاً من الإعراب لأنها خبر للمبتدأ قبلها، وأن الشاعر أراد إشراك الثانية لها في هذا الحكم الإعرابي، أي أراد أن تكون خبراً ثانياً للمبتدأ. ولهذا تعين عطف الثانية على الأولى بواو العطف.

٢ ـ إذا كانت الجملتان خبريتين لفظاً ومعنى نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ
 لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِلَى اللّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِلَى اللّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِلَى اللّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِلَى اللّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

 ٣ ـ إذا كانت الجملتان إنشائيتين لفظاً ومعنى مثل قوله تعالى: ﴿فَأَدَّعُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالَّالِي اللَّالَّ اللَّهُ وَل

إذا كان ترك العطف بين الجملتين يوهم إرادة خلاف المقصود، وتتمثل شواهد هذا النوع من الفصل في الإجابة بالنفي على سؤال أداته «هل» أو «همزة التصديق» مع التعقيب على جملة الجواب المنفي بجملة دعائية كقولك: «لا وعافاه الله تعالى» جواباً لمن سألك «هل عوفى أخوك من مرضه؟».

فالاً في هذا الموضع قائمة مقام جملة خبرية تقديرها في المثال الم يعافى ولم تتحسن صحته وهي جملة دعائية إنشائية كما ترى.

وقد كان الأمر يقتضي هنا الفصل بين الجملتين لاختلافهما خبراً وإنشاء، فيقال: «لا عافاه الله تعالى»، ولكن الفصل على هذه الصورة يجعل السامع يتوهم أنك تذعو عليه في حين أنك تقصد الدعاء له. ولذلك وجب العدول هنا عن الفصل إلى الوصل، وكذلك الحال في كل جملتين اختلفتا خبراً وإنشاء، وكان العطف بينهما يوهم خلاف المقصود

### 🗖 مواضع الفصل 🗖

يجب الفصل في المواضع التالية:

 ١ ـ أن يكون بين الجملتين كمال الاتصال أي أن يكون بينهما اتحاد تام وامتزاج معنوي حتى كأنهما أفرعًا في قالب واخد، وذلك لا يتم إلا إذا كانت الجملة الثانية:

أ ـ بياناً للجملة الأولى وذلك بأن تنزّل منها منزلة عطف البيان. والداعي إليه خفاء الأولى والمقام يستدعي إزالة هذا الخفاء نحو قوله تعالى: ﴿ يَسُومُونَكُمُ سُوّهَ الْعَلَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآهَ كُمْ . . . ﴾ [البقرة: ٤٩].

فإذا تدبرنا جملتي الآية الكريمة وجدنا بينهما اتحاداً تاماً في المعنى، فالجملة الثانية جاءت تفسيراً وتبييناً وإزالة نوع الخفاء في نوع العذاب.

ومن أمثلة الفصل الذي تكون فيه الجملة الثانية بياناً للجملة الأولى قول الشاعر:

كفى زاجراً للمرء أيام دهره تروح له بالواعظات وتغتدى

فإذا تأملنا جملتي البيت، وجدنا بينهما اتحاداً تاماً في المعنى، فالجملة الثانية وهي «تروح له بالواعظات وتغتدي» جاءت في الواقع لإيضاح إبهام جملة «كفى زاجراً للمرء أيام دهره» فهي بيان لها.

ب ـ توكيداً للجملة الأولى سواء أكان التأكيد لفظياً نحو قوله تعالى: ﴿ فَهُلِ الْكَفِرِينَ أَتِهِلَهُمْ رُبِيَّا ﴿ فَهُ الطارق: ١٧]. أم تأكيداً معنوياً نحو قوله تعالى: ﴿ مَا هَنَذَا بَشَرًا إِنْ هَنَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴾ [يوسف: ٣١]. فإنه إذا كان مَلَكاً لم يكن بشراً، فإثبات كونه ملكاً تأكيد وتحقيق لنفى كونه بشراً.

ومن أمثلة هذا النوع من الفصل الذي تكون فيه الجملة الثانية توكيد للجملة الأولى قول الشاعر:

يهوى الشناء مُبَرِّز ومقصر حُبُّ الثناء طبيعة الإنسان

فإذا تدبرنا جملتي البيت وجدنا بينهما اتحاداً تاماً في المعنى، فالجملة الثانية وهي «حُبّ الثناء طبيعة الإنسان» ما جاءت إلّا توكيداً للأولى وهي جملة «يهوى الثناء مبرز ومقصر» فإن معنى الجملتين واحد.

جـ بدلاً من الجملة الأولى والمقتضى له كون الثانية أوْفَى بالمطلوب من الأولى، والمقام يستدعي عناية بشأن المراد سواء أكان بدل كل نحو: ﴿بَلَ قَالُواْ مِثْنَا ﴾ [المؤمنون: ٨١، ٨١] أم بدل بعض نحو مِثْلَ مَا قَالَ ٱلأَوَّلُوبَ ﴿ قَالُواْ أَوْذَا مِثْنَا ﴾ [المؤمنون: ٨١، ٨١] أم بدل بعض نحو قسول متحالى: ﴿أَمَدُكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ اَمَدَكُم بِالْعَلَمِ وَبَيْنَ ﴿ وَمَثَنَتِ وَعُيُونِ ﴾ [الشعراء: ١٣٢] فالجملة الثانية هنا وهي ﴿وَرَبُكَ الْغَنِيُ ذُو الرَّحْمَةُ إِن يَشَاء بُنُهُم مِن ذُرِيَةِ قَوْمٍ الحَدِن ﴾ الأولى مَا تُوَكُون الله بعض من يعلمون.

أم بدل اشتمال نحو قوله تعالى: ﴿ أَنَّبِعُوا ٱلْمُرْسَكِلِينَ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَتَنَكُّمُو

أَجْرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ ﴿ إِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عن الجملة الثانية ﴿ اللهِ عَن الجملة الثانية ﴿ اللهِ عَن اللهُ اللهُ

فالجملة الثانية في كل مثال من الأمثلة السابقة مفصولة عن الجملة الأولى، ولا سبب لهذا الفصل سوى ما بينهما من تمام الاتحاد وكمال التأليف. ومن أجل ذلك يقال أن بين الجملتين «كمال الاتصال».

٢ - عند كمال الانقطاع وذلك بأن يكون بين الجملتين «تباين تام».

أ ـ كاختلافهما في الخبرية والإنشائية كقوله تعالى: ﴿وَأَقَسِطُوٓا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّهُ يُحِبُ

فالجملة الأولى هنا إنشائية والثانية خبرية، فبينهما كمال الانقطاع، ولهذا تَعَيَّنَ الفصل بينهما لاختلافهما خبراً وإنشاءً.

ونحو قول الشاعر:

لست مستمطراً لقبرك غيثاً كيف يظمأ وقد تضمن بحرا؟

فالجملة الأولى هنا خبرية والثانية إنشائية، فبينهما تمام التباين ومنتهى الابتعاد، ولهذا تعيّن الفصل بينهما لاختلافهما خبراً وإنشاء.

ب \_ ألّا تكون هناك مناسبة بين الجملتين في المعنى ولا ارتباط بين المسند إليه فيهما ولا بين المسند كقولك: «الطقس بارد، لا شيء أثقل على النفس من الكذب»، فبيّن الجملتين كما ترى تباين تام، إذ لا مناسبة بينهما في المعنى، وكقول أبي تمام:

لا والذي هو عالم أن النّوى صبر، وأن أبا الحسين كريم

فبيّن الجملة الثانية هنا والجملة الأولى تمام التباين ومنتهى الابتعاد؛ لأنه لا مناسبة بينهما مطلقاً، إذ لا رابطة في المعنى بين قوله: «لا والذي هو عالم أن النوى صبر» وقوله: «وأن أبا الحسين كريم».

٣ عند شبه كمال الاتصال، وهو أن تكون الجملة الثانية بمنزلة جواب
 لسؤال مقدر ناتج عن الجملة الأولى نحو قول أبي الطيب:

من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بسميت إيلام

فقد فصل بين شطري البيت؛ لأن بينهما شبه كمال الاتصال، إذ الشطر الثاني جواب عن سؤال نشأ من الشطر الأول، فكأن أبا الطيب بعد أن نطق بالشطر الأول توهم أن سائلاً سأله: كيف يسهل الهوان على من يهن؟ فكان جوابه: قما لجرح بميت إيلام».

ونحو قول الشاعر:

يرى البخيل سبيل المال واحدة إن الكريم يرى في ماله سبيلا

فقد فصل الشاعر بين شطري البيت؛ لأن بينهما شبه كمال الاتصال إذ الشطر الثاني جواب عن سؤال نشأ من الشطر الأول، فكأنه حين قال: «يرى البخيل سبيل المال واحدة» قيل له: «فماذا يرى الكريم ماله»؟ فأجاب: «إن الكريم يرى في ماله سبيل».

# تمرین (۱۳۸)

بيِّن مواضع الوصل فيما يأتي ووضِّع السبب في كل مثال:

١ ـ قال شاعر:

وما زلت منذ كنت تولي الجميل ٢ \_ وقال آخر:

النبَسنُ أخباك عبلي عبيبوبه

٣ ـ لا وكفاك الله شرها.

٤ ـ وقال علي ﷺ:

بلوت صروف الدهر ستين حجةً فلم أَرَ بعدَ الدِّين خيراً من الغنى

٥ \_ وقال آخر:

الـمـوت حـقٌ والـدار فـانـيــةً ٦ ــ وقال شاعر:

لا يخد تَعَنِّك من عَددُوُ دَمِّعُه ٧ ـ وقال البحترى:

وتحمي الحريم وترعى النسب

واستُ رِّ وغَاطُ عالى ذاويه

وجَرِّبتُ حاليّه من العسر واليسر ولم أَرَ بعد الكفر شرًا من الفقر

وكُلُ نفسٍ تُجَزى بما كسَبَتْ

وارْحَمْ شبابك من عدوْ تُرْحَمِ

وسِرْ مُبعِداً عنْهُنَّ إِن كُنْتَ عاذِلاً

فَقِفْ مُسْعِداً فيهنَّ إن كُنْتَ عاذِراً ٨ ـ وقال شاعر:

ودُمْ بالحفظ منه وبالذَّمامِ وخُدْ بالصَّفَحِ تنجُ من الأثامِ

وإن خبانَ المصديبةُ فبلا تبخيبه ولا تبحملُ عبلى الإخوان ضغّناً ٩ ـ وقال أبو العلاء المعرى:

وعلم ساغباً أكل المرار(١)

وحبُّ العيسش أغَبَدَ كُلُّ حُلِّ العيسش أغبَدَ كُلُّ حُلِرَ

ولسموت ظفر قد أطَلُ وناب

وأبطأ عثى والمنايا سريعة

### تمرین (۱۳۹)

بيِّن مواضع الفصل فيما يأتي، ووضِّح السبب في كل مثال:

١ ـ قال شاعر:

حُكُمُ المنيَّة في الباري جاري ما هنذه الندنيا بندار قسرار ٢ \_ وقال آخر:

وإنسما السمسرء باصفريه كل امسرىء رهن بسما لديسه ٢ ـ قال تعالى: ﴿وَرَى لَلْمَالَ نَعْسَامُ جَامِدَهُ ﴾ [النمل: ٨٨].

٤ \_ وقال تعالى: ﴿ يُدَيِّرُ الْأَمْرَ يُفَيِّلُ آلْأَيْتِ لَمَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوتِنُونَ ﴾ [الرعد: ٢].

٥ \_ وقال أبو الطيب:

ومن الخير بطاء سيّبِك عَنّي أسرع السّحب في المسير الجهام (٢) ٢ ـ وقال آخر:

لا تامنن عدواً لانَ جانبه خشونة الصل عقبى ذلك اللين ٧ د يدّعي صديقي أني أتمنى له الشر أراه مخطئاً فيما يَدّعي.

٨ ــ العلم نور، إن السماء لا تمطر ذهباً.

٩ ــ وقال شاعر:

قالت بكيت فما نراك كعهدنا ليت العهود تجددت بعد البلي

<sup>(</sup>١) الساغب: الجائع، والمرار: شجر مر.

<sup>(</sup>٢) الشيب: العطاء، والجهام: السحاب لا ماء فيه.

# تمرین (۱٤۰)

بيِّن مواضع الوصل والفصل فيما يأتي ووضِّح السبب في كل مثال:

١ \_ قال شاعر:

٢ \_ وقال آخر:

من أغفل الشعر لم تعرف مناقبه وقال آخر:

بكرا صاحبي قبل الهجير ٣ \_ وقال آخر:

وللسشر مني موضع لايناله ٤ \_ وقال آخر:

وما كل فقال يُجَازَى بضعله ٥ ـ وقال المتنبى:

وخفوق قلب لورأيت لهيبه ٦ ـ وقال الإمام على رفي الله

لاتجعلن المال كسبك مضردأ ٧ \_ وقال آخر:

نفسى له نفسي القداء لنفسه

٨ \_ وقال السموأل بن عادياء:

وما مات منا سَيْدٌ في فراشه ٩ ــ وقال آخر:

أَبَقَدَ شيبي يبتغي الأدبا؟ أنسسا يُسمَزُق أثوابى يُسؤَدُبنى

١٠ \_ وقدال تدعدالدي: ﴿ يَكِمِهَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَنَ أَنفُسِهِمْ لَا نَصَّعُلُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ﴾

[الزمر: ٥٣]،

اجْمَهَادُ ولا تكسلٌ ولا تَكُ غَافِلاً فندامة المُقْبَى لَمِنْ يَتَكَاسَلُ

لا يجتني ثمر من غير أغصان

إنَّ ذاك النجاح في التبكير

نديم ولا يضضي إليه شراب(١)

ولا كيل قيوال ليدي يُسجَابُ

یا جنتی لرأیت فیه جهنما

وتُقيى إلٰهك فاجعلن ما تكسب

لكن بعض المالكين عفيف

ولا طبل منا حيث كان قتيل

١١ \_ يزعم بعض العلماء أن العلم يستطيع اكتشاف كل شيء، لم يَصَدُقُوا فالعلم محدود نسبى.

<sup>(</sup>١) النديم: الجليس على الشراب. ويفضى: ينتهى.

١٢ ـ وقال شاعر:

كالهم أروغ من شعاب الله بك. 17 لا ولَطَفَ الله بك.

١٤ ــ لا تنكري عطل الكريم من الغنى
 ١٥ ــ وما أُنسُّ دارٍ ليس فيها مؤانس؟
 ١٦ ــ وإذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة

السيل حرب للمكان العالي وما قُرّبُ قوم ليس فيهم مقارب ولا تك بالترداد للرأي مفسدا

ما أشبه الليلة بالبارحة



### الإيجاز والإطناب والمساواة

### 🗖 الإيجـــاز 🗖

#### تعریفه:

الإيجاز هو جمع المعاني الكثيرة تحت الألفاظ القليلة مع الإبانة والإفصاح، أو هو التعبير عن المقصود بلفظ أقل من المتعارف<sup>(١)</sup> وافي بالمراد لفائدة<sup>(٢)</sup>.

#### ضروبه:

والإيجاز عند البلاغيين ضربان:

١ - إيجاز قصر: هو ما تزيد فيه المعاني على الألفاظ الدالة عليها بلا حذف. وقيل أيضاً: هو الذي لا يمكن التعبير عن معانيه بألفاظ أخرى مثلها وفي عدتها. ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ أَلْخَاتُكُ وَٱلْأَثِرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤] فهاتان كلمتان أحاطتا بجميع الأشياء على غاية الاستقصاء.

ولذا روي أن ابن عمر ﴿ قُرَاها فقال: من بقي له شيئاً فليطلبه. ونحو قوله تعالى: ﴿ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَخْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ ﴾ [البقرة: ١٦٤] جمع أنواع التجارات، وصنوف المرافق التي لا يبلغها العد والإحصاء.

كما للسنّة النبوية من إيجاز الحظ الأوفر يرشد إلى ذلك قوله ﷺ: "أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراً" فمن ذلك قوله ﷺ للأنصار: "إنكم لتكثرون عند الفزع، وتقلون عند الطمع". وقوله ﷺ: "إنّ من البيان لسحراً".

<sup>(</sup>١) أي متعارف أوساط الناس على ما سيأتي في المساواة.

<sup>(</sup>٢) والفائدة كون المأتي به هو المطابق للحاّل ولا مقتضى للعدول فيه.

ومما ورد من إيجاز القصر في كلام البلغاء والأدباء قول الإمام علي ظليه: «ثمرة التفريط الندامة» وقول الآخر: «اسْتَحِ من الله بقدر قربه منك، وخفه بقدر قدرته عليك». فمدار الإيجاز في هذه الأقوال على اتساع الألفاظ القليلة المعاني المتكاثرة، لا على حذف بعض كلمات أو جمل.

ومن إيجاز القصر قول بعض الأعراب: «اللهم هب لي حقك وارضِ عني خلقك!» فلما سمعه علي فله قال: هذا هو البلاغة! وقيل لأعرابي يسوق مالاً كثيراً: لمن هذا المال؟ فقال: لله في يدي! فمعاني هذا الكلام على حد قول أبي هلال العسكري أحد علماء البلاغة \_ أكثر من ألفاظه، وإذا أردت أن تعرف صحة ذلك فَحُلَّها وابنها بناء آخر، فإنك تجدها تجيء في أضعاف هذه الألفاظ.

٢ - إيجاز حذف: وهو ما يحذف منه كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تُعيِّن المحذوف، ولا يكون إلا فيما زاد معناه على لفظه.

وإذا تتبعنا المحذوف في هذا النوع من أساليب الإيجاز فإننا نجده يأتي على وجوه مختلفة منها:

١ ـ ما يكون المحذوف فيه حرفاً: نحو قوله تعالى: ﴿قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُا لَا يَكُونَ مِنَ الْمَالِكِينَ ﴿ وَالْوَا تَاللَّهِ لَكُونَ مِنَ الْمَالِكِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

٢ ـ ما يكون المحذوف مضافاً وهو كثير الدوران في الكلام كقوله تعالى: ﴿وَجَهِدُواْ فِي الْكلام كقوله تعالى: ﴿وَجَهِدُواْ فِي النَّهُ وَقَ جِهَادِهِ إِلَى الله عَلَى الله عَلَى

٣ ـ ما يكون المحذوف مضافاً إليه وهو قليل كقوله تعالى: ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَسْرُ مِن فَبَلُ وَمِن بَعَده.
 مِن فَبَلُ وَمِنْ بَعَدُهُ [الروم: ٤] أي من قبل ذلك ومن بعده.

٤ ـ ما يكون المحذوف موصوفاً أي حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه وهو فاش كثير الاستعمال نحو قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَعِندُمُر فَغِيرَتُ اَلطَّرْفِ

أَرْأَبُ ﴿ إِنَّ اللهِ إِنَّ مَوْرُ قَاصِرَاتُ الطَّرِفُ، وأَكثرُ مَا يَكُونُ ذَلَكُ فِي بَابِ النَّذَاءُ نَحُو: يَا أَيْهَا الرَّجِلُ الْكَرِيمِ، وفي بَابِ النَّذَاءُ نَحُو: يَا أَيْهَا الرَّجِلُ الْكَرِيمِ، وفي بَابِ النَّمَ مَنْكَابًا المُصدر نَحُو قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلُ صَلِّكًا فَإِنَّامُ يَنُونُ إِلَى اللَّهِ مَنَابًا اللهِ قَانَ: [٧] تقديره: وعمل عملاً صالحاً.

٥ ـ ما يكون المحذوف صفة أي حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامها وهو نادر من ذلك ما حكاه سيبويه من نحو قولهم: سير عليه ليل. يريدون ليل طويل. ونحو قول الحماسي:

كُسلُّ امسرىء سستستسيسم مسنس له السعِسرْسُ أو مستها يشيسم (۱) تقديره: كُلِّ امرىء متزوج لأن المعنى لا يصح إلا به.

ومنه أن يتقدم مدح إنسان والثناء عليه فتقول: كان والله رجلاً: فأنت تعني: إنه كان رجلاً فاضلاً طاهراً عفيفاً كريماً...

٦ ـ ما يكون المحذوف القسم أو جوابه: فأما حذف القسم فنحو قولك:
 «لأجتهدن» أي: والله لأجتهدن، أو غير ذلك من الأقسام المحلوف بها.

وأما حذف جواب القسم فنحو قوله تعالى: ﴿ وَالنَّزِعَتِ غَوْاً ﴾ وَالنَّزِعَتِ غَوْاً ﴾ وَالنَّذِعَتِ نَمْوًا ﴾ وَالنَّذِعَتِ مَنْهَا ﴾ وَالنَّذِعَتِ مَبْهَا ﴾ وَالنَّذِعَتِ مَبْهَا ﴾ وَالنَّذِعَتِ مَبْهَا ﴾ والنازعات: ١ ـ ٧]. فجواب القسم ههنا محذوف تقديره: «لتُبْعَثُنَ أو لتُحْشَرُنَّ». ويدل على ذلك ما أتى به من ذكر القيامة في قوله: ﴿ يَرْمَ تَرْجُكُ ٱلرَّاجِفَةُ ﴾ تَبْعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴾ . وكذلك إلى آخر السورة.

٧ ـ ما يكون المحذوف «لو» وشرطها وجوابها.

فأما حذف «لو» وشرطها معاً فكقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْبُ وَلَا تَفُطُّهُ بِيَمِينِكُ إِذَا لَآرَبَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ العنكبوت: ٤٨] تقديره: إذ لو فعلت ذلك لارتاب المبطلون.

 <sup>(</sup>١) آمت المرأة من زوجها تثيم أيماً: إذا مات عنها زوجها أو قتل وأقامت لا تتزوج.
 وكذلك آم الرجل من زوجته يثيم: إذا ماتت عنه زوجته ولم يتزوج بعدها.

وأما حذف جواب «لو» فكثير شائع نحو قولنا: «لوزُرْتَ البادية» معناه: لرأيت جمالها الفتان أو ما جرى هذا المجرى.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا شُيِرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُلِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْشُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى ﴾ [الرعد: ٣١] أي: لكان هذا القرآن. فحذف الجواب اختصاراً لعلم المخاطب بأن الشرط المذكور لا بد له من جواب.

. .

هذا عن القسم الأول من أقسام إيجاز الحذف، وهو حذف مفرد أو كلمة، أما القسم الثاني وهو حذف جملة أو أكثر، فمن أمثلته قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُعِي اللهُ ٱلْمَوْقَ﴾ [البقرة: ٧٣] فالمحذوف هنا جمل عدة، ونظم الكلام من غير حذف أن يقال: «فضربوه ببعضها كما أمروا فحيى، فقلنا كذلك يحيى الله الموتى».

ومن أمثلة الإيجاز بحذف أكثر من جملة أيضاً قوله تعالى في قصة سليمان عليه السلام وقصة الهدهد في إرساله بالكتاب إلى بلقيس: ﴿ فَ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلكَدِيِينَ ﴿ وَالنَّمَ الْأَمْرِينَ اللَّهُ الْقَالِمِ مَكَدُا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنَهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ [النمل: ٢٧ ـ ٢٩].

فالمحذوف هنا أكثر من جملة، ونظم الكلام من غير حذف أن يقال: «فأخذ الهدهد الكتاب وذهب به إلى بلقيس فلما ألقاه إليها وقرأته قالت: ﴿ يَكَاتُهُ اللَّهِ كُلِّهُ كُرِيمٌ ﴾ .

والمحذوف إذا كان كذلك دَلَّ عليه الكلام دلالة ظاهرة؛ لأنه إذا ثبتت حاشيتا الكلام وحذف وسطه ظهر المحذوف لدلالة الحاشيتين عليه.

# تمرین (۱٤۱)

في الأمثلة الآتية إيجاز قصر بينه ووضح السبب:

١ ـ قال أبو الدرداء عليه: إحذر أن تظلم من لا ناصر له إلا الله.

٢ ـ وقيل لآخر: مَنْ شر الناس؟ قال: من لا يبالي أن يراه الناس مسيئاً.

٣ \_ وقال أحد الحكماء: لا ينلبنُ جهل غيرك بك عِلْمك بنفسك.

# تمرین (۱٤۲)

في الأمثلة الآتية إيجاز حذف بيّنه وَوَضَّح السبب:

١ \_ قال تعالى: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ نَقَدَ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن مَبْلِكُ ﴾ [خاطر: ٤].

٢ - وقال شاعر:

ورأيت زوجت في الوغي من قبل وأسين ورميا ورميا ورميا ورميا علمتها تبناً وماءً بارداً.

### تمرین (۱٤۳)

فيما يأتى إيجازات حدف وأخرى إيجازات قصر بينها:

١ \_ قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ } [الطلاق: ٢].

٢ ـ وقال تعالى: ﴿ أَخْرَجُ مِنْهَا مَاتَهَمَا وَرَبَّعَنَهَا ١ ﴾ [النازعات: ٢١].

٣ ــ وقــال تــ هــالـــى: ﴿ وَالنَّمْغِ وَالْوَرْ ۞ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۞ هَلَ فِي ذَاكِ فَسَمٌ لِّذِي حِبْرٍ
 ۞ [النجر: ٢ ــ ٥].

٤ ـ وقال تعالى: ﴿أَفَمَن ثَرَحَ اللَّهُ مَدْرَهُ الْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى ثُورٍ مِن رَبِيرٍ، فَوَيْلٌ اللَّقَاسِيَةِ مُؤْرِثُهُم مِن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٢٣].

٥ ــ وقال رسول الله ﷺ: «إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها».

٦ \_ وقال تعالى: ﴿ وَوَالْيَنَا نَمُودَ أَلْنَاقَةَ مُبْعِرَةً ﴾ [الإسراء: ٥٩].

٧ \_ وقال امرؤ القيس:

فقلت يسمين الله أبرح قاعداً ولوقطعوا رأسي لديك وأوصالي

٨ ــ كتب أبو جعفر المنصور إلى عمرو بن عبيد: أبا عثمان أعني بأصحابك، فإنهم أهل العدل، وأصحاب الصدق، والمؤثرون له. فوقع في كتابه: ارفع عَلَمَ الحق يتبعك أهله.

٩ \_ ووقّع أحدهم في قصة رجل يسمى إليه بباطل: باللسان احفظ رأسك.

١٠ \_ وقال تعالى: ﴿ إِن تَوَلُّوا فَقَدْ أَبَلَغَتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِدِد إِلْتَكُرُ ﴾ [هود: ٥٧].

**② ③ ③** 

#### 0 الإطناب 0

#### تعریفه:

الإطناب هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، فخرج بذكر الفائدة التطويل والحشو.

والفرق بين التطويل والحشو أن الزائد إن كان غير متعين كان تطويلاً، وإن كان متعيناً كان حشواً، وكلاهما بمعزل عن مراتب البلاغة.

فالأول نحو قول عدي بن زيد العادي:

وقددت الأديم لِرَاهِ شهيه وألفى قولها كذباً ومَيْناً (١) فإن الكذب والمين واحد.

والثاني ضربان:

١ ـ ما يفسد به المعنى كقول أبي الطيب:

ولا فضل فيها للشجاعة والنّدى وصبر الفَتَى لولا لقاء شعوبِ(٢)

فإنّ لفظ «الندى» فيه حشو يفسد المعنى؛ لأن المعنى أنه لا فضل في الدنيا للشجاعة والصبر والندى لولا الموت. وهذا الحكم صحيح في الشجاعة دون النّدَى؛ لأن الشجاع لو علم أنه يخلد في الدنيا لم يَخْشَ الهلاك في الإقدام، فلم يكن لشجاعته فضل، بخلاف الباذِل ماله: فإنه إذا علم أنه يموت هان عليه بذّله ، ولهذا يقول إذا عوتب فيه: كيف لا أبذل ما لا أبقى له؟ إنّي أثِقُ بالتّمتُع بهذا المال؟

٢ ـ ما لا يفسد المعنى به كقول أبي العيال الخفاجي:

ذكـــرتُ أخـــي فـــعـــاودنـــي صـــداع الـــرأسِ والـــوصـــب<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) قددت: قطعت، الأديم: الجلد، الراهشان: عرقان في باطن الذراعين.

 <sup>(</sup>٢) قيها: الضمير يعود إلى الدنيا. النّدى: الكرم. شعوب: الموت، ومعنى البيت: أن
 الفضل فيما نعده فضائل في الحياة الدنيا، إنما يعود إلى تيقن الإنسان أنه فان غير مخلد.

<sup>(</sup>٣) الوصب: المرض والوجع الدائم، ونحول الجسم.

فإن لفظ «الرأس» فيه حشو لا فائدة فيه؛ لأن الصُّداع لا يستعمل إلا في الرأس، وليس بمفسد للمعنى.

#### 0 أنواعه:

والإطناب كما أوضح البلاغيون يأتي في الكلام على أنواع مختلفة لأغراض بلاغية منها:

١ ـ الإيضاح بعد الإبهام: وهذا النوع من الإطناب يظهر المعنى في صورتين مختلفتين: إحداهما مجملة مبهمة، والأخرى مفصلة موضحة.

والغرض البلاغي منه هو تقرير المعنى في ذهن السامع وتمكينه في النفس.

ونحو قوله تعالى: ﴿أَمَدُكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَمَدُكُمْ بِأَنْعَلِمِ وَبَيْنَ ﴿ ﴾ [الشعراء: ١٣٢، ١٣٣]. ففي الآية إيضاح بعد الإبهام، فإن ذكر الأنعام والبنين توضيح لما أبهم قبل ذلك في قوله: ﴿ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾.

ومن الإيضاح بعد الإبهام: «التوشيع» وهو أن يؤتى في عجز الكلام بمثنى مفسر باسمين أحدهما معطوف على الآخر نحو قوله على الأخر نحو على الأخر عبد القيس: «إنّ فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم، والأناة».

وقال أبو عمران المارتلى:

شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهاب لم تبلغا المعاشر من حقيهما: فَقْدُ الشباب وفُرْقَةُ الأحباب

٢ ـ ذكر الخاص بعد العام: والغرض البلاغي من هذا النوع من الإطناب هو التنبيه على ما للخاص من المزية وزيادة الفضل حتى كأنه ليس من جنس العام، نحو قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَهِ وَمُلْتَهِكَنِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ

وَمِيكُنْلَ﴾ [البقرة: ٩٨] فذكر جبريل وميكانيل مع دخولهما في عموم الملائكة تكريماً لهما وتعظيماً لشأنهما وتنبيهاً على زيادة فضلهما حتى كأنهما جنس آخر.

٣ ـ التكرير لداع: والمراد به تكرير المعاني والألفاظ، وحدُّه هو دلالة اللفظ على المعنى مردداً، وقد جاء هذا النوع من الإطناب في القرآن الكريم وكلام العرب منه شيء كثير، ودواعيه كثيرة منها:

أ \_ التأكيد: كقوله تعالى: ﴿كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞ أَوْ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞﴾ [النأ: ٤، ٥].

ب ـ التحسر: كقول الحسين بن مطير يرثي معن بن زائدة:

فيا قبر معن أنت أول حفرة من الأرض خطت السماحة موضعا ويا قبر معن كيف واريت جودة وقد كان منه البر والبحر منزعا

جـ طول الفصل: ذلك بتكرير اللفظ لطولٍ في الكلام كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِثُوا الشُّوَةَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوّا إِنَّ رَبَّكَ ﴾ [النحل: ١١٩]. فكرر ﴿ إِنَّ رَبَّكَ ﴾ لطول الفصل بين الأول ومتعلقه وهو ﴿ مِنْ بَعْدِهَا لَعَنُورٌ تَحِيمٌ ﴾ .

٤ ـ الإيغال: وهو أن يستكمل الشاعر بيته بتمامه ثم يأتي بقافية تفيد
 معنى زائداً، فكأنه قد أوغل في الفكر حتى استخرجها.

ومن أمثلة الإيغال قول مروان بن أبي حفصة:

هم القوم: إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا

فمعنى البيت ينتهي عند قوله: "وإن أعطوا أطابوا" فالبيت كما ترى مستكمل بتمامه، ولكن الشاعر أتى بقافية وهي قوله: "وأجزلوا" وهو إيغال أضاف إلى معناه التام معنى جديداً هو أنهم عندما يعطون يعطون الطيب الجزيل، وكأن الشاعر عندما أتى بقافية تفيد معنى جديداً يكون قد أوغل في الفكر حتى استخرجها.

٥ \_ الاعتراض: وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين

معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لغرض يرمي إليه غير دفع الإبهام، ومن أغراضه البلاغية ما يلى:

التنزيه والتعظيم، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اَتَّحَادَ اللهُ وَلَدُاً اللهُ وَلَدُاً اللهُ وَلَدُاً اللهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالأَرْمِالُ كُلُّ لَهُ قَايِنُونَ ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَالأَرْمِالُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

٢ ـ الدعاء: ومن أمثلته قولنا: إني ـ حفظك الله وعافاك ـ مريض.
 ونحو قول عوف بن محلم الشيباني يشكو كِبَرَهُ وضعفه:

إن الشمانين - وبلغتها - قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

فقوله: «وبلغتها» جملة معترضة بين اسم إنَّ وخبرها، وقصد الشاعر بها الدعاء لمن يخاطبه استدراراً لشفقته وعطفه عليه.

٦ ـ التذییل: وهو تعقیب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها
 توكیداً، وهو قسمان:

١ ـ جارٍ مجرى المثل إن استقَلَّ معناه واستغنى عَمَّا قبله.

٢ ـ غير جار مجرى المثل إن لم يستغن عمًّا قبله.

فمن أمثلة التذييل الجاري مجرى المثل قوله تعالى: ﴿وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَعَقَ الْبَطِلُ ۚ إِنَّ الْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٨١]. فالجملة الأخيرة ﴿إِنَّ الْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا﴾ هي التذييل الذي خرج في الكلام مخرج المثل السائر.

وقول الحطيئة:

نزور فتى يعطي على الحمد ماله ومن يعط أثمان المحامد يحمد

فالشطر الثاني من البيت جاء تأكيداً للأول لاشتماله على معناه، وهو في الوقت ذاته كلام مستقل بمعناه ومستغن عما قبله في فهمه، ولهذا فهو إطناب بالتذييل جار مجرى المثل.

ومن أمثلة التذييل غير الجاري مجرى المثل قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِهِ مِنَ أَمثُلَةُ أَفَالِينَ مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلَلِدُونَ ﴿﴾؟ [الأنبياء: ٣٤] فقوله تعالى: ﴿أَنَا إِنْ مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ وَلَاكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُوا ﴾ [سبا: ١٧]،

وقد جاء هذا التذييل توكيداً لما قبله لاشتماله على معناه، ولكنه هو غير مستقل بمعناه ولا يفهم الغرض منه إلا بمعونة ما قبله. ومن أجل ذلك يقال: إطناب بالتذييل غير جار مجرى المثل.

نحو قول عنترة:

فدعوا نزالِ فكنت أول نازل وعلام أركب إذا لم أنزل؟

فالإطناب بالتذييل في هذا البيت هو في جملة "وعلام أركبه إذا لم أنزل؟» وهو غير جارٍ مجرى المثل؛ لأنه غير مستقل بمعناه غير مستغن عما قبله في فهمه.

 ٧ ـ الاحتراس: وهو أن يأتي المتكلم بمعنى يتوجه عليه فيه دخل لوم فيفطن له، فيأتي بما يخلّصه منه.

ومن أمثلة الاحتراس في قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِ اللّهُ بِغَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَةٍ عَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَ ٱلكَفِيِينَ﴾ [المائدة: ٥٤]. فالاحتراس في ﴿أَعِزَّةٍ عَلَ ٱلكَفِيِينَ﴾، فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة على المؤمنين لتُوهِم أنها ناشئة من ضعفهم فدفع هذا بقوله: ﴿أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلكَفِيِينَ﴾.

وقال نافع الغنوي:

رجالٌ إذا لم يقبل الحق منهمو ويعطوه عاذُوا بالسيوف القواضب

فالاحتراس في قوله: «ويعطوه» إذ لولاه لتُوهِم أن هؤلاء الرجال الذين يمدحهم الشاعر يلجأون إلى سيوفهم لمجرد عدم قبول الحق منهم، على حين أن المعنى بالاحتراس والتحرز يفيد أنهم لا يفزعون إلى سيوفهم إلا إذا لم يُقبل الحق منهم وامتنع العدو عن إعطائهم إياه. والفرق - كما ترى - كبير بين المعنين.

# 🗼 تمرین (۱۱۱)

بين مواطن الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام وذكر الخاص بعد العام في الأمثلة التالية:

١ ــ قــال تــعــالـــى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّتِينَ مَفَازًا ۞ حَلَائِقَ وَأَعَنَا ۞ وَكُوَاعِبَ أَزَاءَ ۞﴾
 [النبا: ٢١ ـ ٢٣].

٢ \_ وقال تسعالي، ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرُ ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

٣ ـ وقال رسول الله على: «عينان لا تمسهما النار: عينٌ بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله».

٤ \_ مارس الرياضة والسباحة.

٥ - أعطاه مالاً كثيراً، أعطاه ما يستطيع، دفع دَيْتِه، وشراء بيت يأويه ويأوي عائلته.

# تمرین (۱٤٥)

وضح دواعى الإطناب بالتكرير في كل مثال من الأمثلة التالية:

١ \_ قال مسكين الدارمي:

أخاك أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهيجا بغير سلاح ٢ \_ وقال تعالى على لسان يوسف عليه السلام: ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِّ زَأَبْتُ أَحَدُ عَثَرَ كَرَبُكُ وَلَكُا مَن وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ زَأَيْنُهُمْ لِي سَجِدِينَ ﴾ [يوسف: ٤].

٢ \_ وقال تـــــالــــى: ﴿وَمَا أَدَرَبكَ مَا يَوْمُ اللِّينِ ۞ ثُمَّ مَا أَدَرَبكَ مَا يَوْمُ اللِّينِ ۞ ﴾
 [الانفطار: ١٧، ١٨].

٤ \_ وقال تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَمَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ﴾ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ بُسُرًا ﴾ [الشرح: ٥، ١٦.

ه \_ وقال شاعر:

لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها ٢ ـ وقالت الخنساء ترثي أخاها صخر:

تبكي خُناسُ فما تنفكُ ما عَمَرت لها عليه رنينٌ وهي مفتارُ (١) تبكي خُناسُ على صَخِّرٍ، وحُقَّ لها إذ رابها الدَّفَرُ، إن الدَّهَرُ ضرار (٢)

# تمرین (۱٤٦)

وضح مواطن الإطناب بالإيغال في كل مثال من الأمثلة التالية:

١ \_ تقول الخنساء:

وإن صحراً لَتَأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار (٢)

<sup>(</sup>١) خُناس: معدول عن خنساء. الرئين: البكاء. المفتار: الضعيفة المنكسرة.

<sup>(</sup>٢) رابها: أوجعها بشدائد. ضرّار: شديد الضر.

<sup>(</sup>٣) تأتم: تجعله إماماً وتقتدى به. الهداة: الأثمة. العلم: الجبل.

٢ ـ وقال صفى الدين الحلى في مدح رسول الله ﷺ:

كأنه مرآة بدر غير مستتر وطيب رَيَّاهُ مسك غير مكتتم ٢ ــ وقال ذو الرمة:

أظن التي يجدي عليك سؤالها دموعاً كتبديد الجمان المفصل(١)

# تمرین (۱٤۷)

بين مواطن الإطناب بالاعتراض وفائدته فيما يأتى:

١ ـ قال تعالى: ﴿ قُ فَ لَا أَفْسِهُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَدٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمًـ
 ١ ـ قال تعالى: ﴿ قُ فَكَ أَفْسِهُ بِمَوْقِعِ النَّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَدٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمًـ
 ١ إِنَّهُ لَقُرْدَانٌ كُرِمٌ ۞ فِي كِننَبٍ مَكْنُونِ ۞ ﴿ [الواقعة: ٧٥ ـ ٧].

٢ ـ وقال أبو الطيب المتنبى:

وتحتقر الدنيا احتقار مجرب يرى كل ما فيها \_ وحاشاك \_ فانيا ٣ \_ وقال تعالى: ﴿ وَجَمْعُلُونَ لِنَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَتُمْ وَلَهُم مَّا يَشْتُونَ ۗ ﴾ [النحل: ٥٧].

٤ \_ وقال صفى الدين الحلي عن النبي ﷺ:

فإنَّ من أنفذ الرحمن دعوته وأنت ذاك لديه الجار لم يَضِم (٢)

#### 🗆 المساواة 🗅

#### تعریفها:

المساواة أن تكون المعاني بقدر الألفاظ، والألفاظ بقدر المعاني، لا يزيد بعضها عن بعض، فهي المذهب المتوسط بين الإيجاز والإطناب.

ومن أمثلة المساواة في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿وَمَن يَنَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشْرُ﴾ [الطلاق: ٤].

وقوله تعالى: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوَّهُا يُجْرَزُ بِهِ؞﴾ [النساء: ١٢٣].

وقال رسول الله ﷺ: «بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم». وقال على ﷺ:

دواؤك فيك وما تشعر ودواؤك منك وما تُبْصِرُ

<sup>(</sup>١) تبديد: تفريق. الجمان: اللؤلؤ. المفصل: المنضود والمرتب.

<sup>(</sup>٢) يَضِم: يصاب بالضيم وهو الضيق والهوان.

وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبرُ وقال أيضاً:

إذا هبّت رياحك فاغتنمها فعقبى كُلِّ خَافِقَةِ سكونُ ولا تغفل عن الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون

فإذا تأملنا هذه الأمثلة وجدنا الألفاظ فيها بقدر المعاني، وبتعبير آخر كأن الألفاظ قوالب المعاني، بحيث أننا لو حاولنا أن نزيد فيها لفظاً لجاءت الزيادة لغير فائدة، ولو أننا أنقصنا لفظاً تَطَرَّقَ الخرم والإخلال إلى المعنى بمقدار ذلك النقصان. فالألفاظ في كل مثال مساوية للمعاني، ولذلك يسمى أداء الكلام بهذه الطريقة مساواة، وهي كما ترى المذهب المتوسط بين الإيجاز والإطناب.



### أثر علم المعاني في بلاغة الكلام

على هدى الدراسة السابقة لمباحث علم المعاني يمكن القول من البدء أن الأثر الذي يحدثه هذا العلم في بلاغة القول يتولد في الواقع من أمرين اثنين: بيان وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين والمواطن التي يقال فيها، والمعانى المستفادة من الكلام ضمناً بمعونة القرائن.

وتوضيحاً للأمر الأول نقول: أن مباحث علم المعاني من شأنها أن تبين لنا وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين والمواطن التي يقال فيها، ولهذا أوجب علماء البيان على الكاتب أو الشاعر أن يراعي هذه المسألة مراعاة تامة فلا يكون كلامه بليغاً ومؤثراً في النفوس ما لم يكن كذلك، وهذا ما ينسجم مع الواقع النفسي، إذ من الطبيعي أن يراعي في الكلام نفسية المخاطب وظروف الخطاب حتى يستطيع أن يؤدي دوره المطلوب في التأثير وإثارة الانفعال اللازم والمناسب في السامع أو القارىء. وقديماً قالوا: «البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال».

ومن دراستنا لأضرب الخبر أدركنا أن المخاطب على حسب تخيّل المتكلم أو القائل، إن كان خالي الذهن ألقي إليه الخبر غير مؤكد، وإن كان متردداً شاكاً في مضمونه طالباً معرفته حَسُنَ توكيده له، وإن كان منكراً للخبر وجب توكيده له بمؤكد أو أكثر على حسب درجة إنكاره قوةً وضعفاً.

وإلقاء الكلام بهذه الطريقة المتدرجة على حسب جهل المخاطب بمضمون الخبر أو شكه فيه أو إنكاره له هو الأصل، ومناهضة هذا الأصل بلا داع نشوزٌ عمَّا رُسِمَ من قواعد البلاغة.

ومن أروع الشواهد على صدق هذه الظاهرة قوله تعالى في شأن رُسل

كذلك من أصول علم المعاني أن يخاطب كل إنسان على قدر استعداده في الفهم وحظه من اللغة والأدب.

وعلى هذا فقد ذهب البلاغيون إلى أن الشاعر أو الكاتب يجب أن يكون ذكياً يقظاً عارفاً بمدارك المخاطب، فلا يجوز أن يخاطب العامي بما يخاطب به الأديب. فعكس الأمر هنا بلا داع فيه إخلال بما تتطلبه بلاغة المعنى، لانعدام الملاءمة بين الكلام ومقامه.

ولعل فيما رواه الأصفهاني صاحب «الأغاني» من حديث أحمد بن خلَّاد عن أبيه ما يوضح بالمثال هذا الأصل القائل بأن البلاغة هي في مخاطبة كل إنسان على قدر استعداده في الفهم وحظه من اللغة والأدب.

قال أحمد بن خلاد: حدثني أبي قال: قلت لبشار: إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت! قال: وما ذاك؟ قال: قلت: بينما تقول شعراً يثير النقع، وتخلع به القلوب. مثل قولك:

إذا ما غَضِبْنَا غضبة مضرية متكنا حجاب الشمس أو تمطر الدما إذا ما أعرنا سيداً من قبيلة ذرى منبر صلّى علينا وسلما

<sup>(</sup>١) إذ «ربنا يعلم» في حكم: علم الله، وشهد الله.

تقول:

ربابة ربة السبيت تصب الخل في الزيت للماعشر دجاجات وديك حسن الصوت!

فقال بشار: لكل وجه وموضع، فالقول الأول جدَّ، وهذا قلته في ربابة جاريتي، وأنا لا آكل البيض من السوق، وربابة لها عشر دجاجات وديك، فهي تجمع لي البيض، فهذا عندها من قولي أحسن من «قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل» عندك.

وتتمثل مطابقة الكلام لمقتضى الحال أيضاً فيما يتصرف فيه القائل من إطناب وإيجاز، فمن الخطل عند ذوي المعرفة البسط والإطناب إذا لم تكن الحاجة ماسة إليه، والإيجاز حيث تطلب الزيادة.

ومن هنا فإن البلاغة تقتضي استخدام أسلوب الإيجاز مع الذكي الذي تكفيه اللمحة أو الإشارة اعتماداً على سرعة فهمه وقدرته على استيعاب ما تحمله الألفاظ القليلة من المعاني الكثيرة، أما الغبي أو المكابر فإن البلاغة تستلزم عند خطابه الإطناب في القول والإسهاب بالشرح والإيضاح، إما طلباً لتمكين المخاطب من الفهم إن كان غبياً، وإما لتنزيله منزلة قصار العقول إن كان قد تجاوز الحد في المكابرة والعناد.

ومن هذا تعلم أن العرب لاحظت أن يكون الكلام بمقدار الحاجة لا زائداً عليها، وإلا كان عبثاً، ولا ناقصاً إلّا أخلَّ بالغرض وهو الإفصاح والبيان والإقناع وإقامة الحجة.

وتأييداً لذلك نورد هنا كلمتين عن الإيجاز والإطناب توضح كل منهما رأي صاحبهما:

روي عن جعفر بن يحيى أنه قال: «متى كان الإيجاز أبلغ كان الإكثار عِيًّا، ومتى كانت الكناية في موضع الإكثار كان الإيجاز تقصيراً».

وهذا ما ذهب إليه أبو هلال العسكري \_ أحد أعمدة البلاغة \_ حينما رأى: «أن الإيجاز والإطناب يحتاج إليهما في جميع الكلام وكل نوع منه،

فمن أزال التدابير في ذلك عن جهته، واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز، واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب أخطأ».

أما الأمر الثاني الذي يبحث فيه علم المعاني وله أثر في بلاغة الكلام فهو دراسة ما يستفاد من الكلام ضمناً بمعونة القرائن.

فالكلام يفيد بأصل وضعه معنّى، ولكنه قد يؤدي إليك معنّى جديداً يفهم من السياق وتُرشد إليه الحال التي قيل فيها.

فيقول لك أن الخبر قد يفيد التحسر، والاسترحام، والاستعطاف، وإظهار الضعف، والحث على السعي والجد. ويقول لك إنّ الإنشاء الطلبي وأهم أنواعه من «أمر ونهي واستفهام وتمنّ ونداء» قد يفيد الدعاء، والالتماس، والتعجيز، والتهديد، والتحقير، والتوبيخ، والتيئيس، والنصح والإرشاد، والتقرير، والتعظيم، والاستبطاء، والاستبعاد، والإنكار، والتسوية، والتشويق إلى غير ذلك مما رأيته مفصلاً في كل نوع من أنواع الإنشاء كل ذلك لغرض بلاغي بديع ومراعاة للمقام ومقتضى الحال.

ويرشدنا علم المعاني إلى أن القصر قد ينحو فيه الشاعر أو الكاتب مناحي شتى، كأن يتجه إلى القصر الإضافي رغبة في المبالغة فيقول المتفائل:

وما الدنيا سوى حلم لذيذ تنبهه تباشير الصباح ويقول المتشائم:

هل الدهر إلا ليلة طال سهدها تَنَفَّسُ عن يوم أحم عصيب

فالمتفائل مبالغة منه في قصر الدنيا على حلم لذيذ تنبهه تباشير الصباح يكون قد جعل الدنيا: حلوها ومرها، خيرها وشرها، فرحها وحزنها، أتراحها وآلامها دُنيا كلها لذائذ وإن جمعت تلك المتناقضات.

والمتشائم مبالغة منه في قصر الدهر على ليلة طال سهدها إذا تنفّست، تَنفَست عن يوم أحم عصيب، يكون قد جعل الدهر وإن كان يحمل من طيبات العيش أحياناً، ليلة مسهدة طويلة يعقبها يوم صعب شديد.

وقد يكون من مرامي القصر توكيد الحكم حَدَّ الادِّعاء، ويبدو هذا أكثر وضوحاً وجلاء في تقديم ما حقه التأخير كتقديم المفعول على الفعل كما في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ الفاتحة: ٥] فإن تقديم المفعول به ﴿إِيَّاكَ ﴾ والمقصود به \_ الله جل جلاله \_ على الفعلين "نعبد ونستعين" أوجب تخصيص العبادة والاستعانة به دون غيره.

أو تقديم الجار والمجرور على فعلهما كما في قول الشاعر:

إلى الله أشكو أن في النفس حاجة تمرُّ بها الأيام وهي كما هيا

فإن تقديم الجار والمجرور "إلى الله" على الفعل "أشكو" أوجب تخصيص الشكوى إليه سبحانه دون سواه.

فتقديم المفعول به والجار والمجرور على الفعل ليس فقط لافتاً لانتباه النفس من حيث مجيئه على غير العادة، وإنّما لأنه خالف فيه النفس من حيث مجيئه على غير العادة، وإنّما لأنه خالف فيه موقعه في النفس، مما تحسُّ معه بأن تقديمه لأمر هام اقتضاه يوجب توكيد الحكم بالنسبة له أكثر مما أوجب للفاعل عند تقديمه على فعله، وليس وراء توكيد الحكم إلا حصره به وقصره عليه.

**● ● ●** 

ويهدينا علم المعاني إلى أن من أغراض الفصل في بعض أنواعه تقرير المعنى في ذهن السامع، كما في الفصل لكمال الاتصال وشبهه.

ومن الواضح البيّن في هذا المعنى عندما يكون الفصل لكمال الاتصال في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نُتُلِنَ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَكَيِّرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعَهَا كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقِراً» لأن المقصود وَقَراً لله إلى الله إلى الله الله وقراً لله وقراً لله الله الله الله وقراً لله وقراً لله وقلك أن من التشبيه بمن لا يسمع إلا أن الثاني أبلغ وآكد في الذي أريد، وذلك أن المعنى في التشبيهين جميعاً أن ينفي أن يكون لتلاوة ما تلي عليه من الآيات فائدة معه ويكون لها تأثير فيه، وأن يجعل حاله إذا تليت عليه كحاله إذا لم تتل.

ولا شبهة في أن التشبيه بمن في أذنيه وقر أبلغ وآكد في جعله كذلك من حيث كان من لا يصح منه السمع \_ وإن أراد ذلك \_ أبعد من أن يكون لتلاوة ما يتلى عليه فائدة من الذي يصح منه السمع إلّا أنه لا يسمع إما اتفاقاً وإما قصد إلى أن لا يسمع.

ومن الأمثلة التي تبين تقرير المعنى وتوكيده وتثبيته في ذهن السامع عندما يكون الفصل لشبه كمال الاتصال قول أحدهم:

زَعَمَ العبواذِل أنني في غمرة صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي

ففصله لشطري البيت زاد تأكيداً وتثبيتاً في أن قول العواذل ما هو إلا زعمٌ منهم؛ فإنه لما حكى عن العواذل أنهم قالوا هو في غمرة وكان ذلك مما يحرك السامع لأن يسأله فيقول: فما قولك في ذلك وما جوابك عنه؟ أخرج الكلام مَخُرجه إذا كان قد قيل له، وصار كأنه قال: أقول صدقوا، أنا كما قالوا، ولكن لا مطمع لهم في فلاحي، ولو قال: «زعم العواذل أنني في غمرة وصدقوا» لكان يكون لم يصح في نفسه أنه مسؤول وأن كلامه كلام مجيب!

أما ما يهديه الوصل إلى الكلام فمن أغراضه: تناسب الجملتين في الإسمية والفعلية، وتناسب الجملتين الفعليتين في الماضي والمضارعة، وفي الإطلاق والتقييد إلا لمانع.

ومن الأغراض التي تقصد في الوصل: التجدد في إحدى الجملتين والثبات في الأخرى كقولنا: بقي عليٌّ في وطنه وأخوه مهاجر، هذا إذا كنا نقصد أن بقاء عليٌّ في وطنه يتجدد وهجرة أخيه ثابتة مستمرة؛ لأن الدلالة على التجدد تكون بالجملة الفعلية، وعلى الثبات بالجملة الإسمية.

ومما يزيد الوصل حُسْناً هذا الغرض الثاني بأن يقصد الماضي في إحداهما والاستقبال في الأخرى كقوله تعالى: ﴿فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنُلُونَ﴾ [البقرة: ٨٧] فقد عَبَّرَ بالمضارع في الثانية، وإن كان القتل في الماضي لاستحضاره في النفوس وتصويره في القلوب بياناً لفظاعته.

ولعل فيما أوردناه كفاية لبيان ما لعلم المعاني من أثر في بلاغة الكلام، وإقناعاً لكل راغب بقيمة دراسة أساليب علم المعاني المختلفة والإفادة منها في الارتفاع بأسلوب إنشائه من ناحية، وفي الحكم على جيد الكلام ورديئه من ناحية أخرى.





#### علم البديع

#### تعریفه:

البديع لغة هو الجديد المخترع، لا على مثال سابق ولا احتذاء متقدم، تقول بدع الشيء وأبدعه، فهو مبدع وفي التنزيل أي القرآن الكريم: ﴿قُلْ مَا كُتُ بِدَعًا مِّنَ الرَّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٩].

واصطلاحاً: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة.

#### O أقسامه:

ووجوه التحسين في البديع ضربان:

ا ـ ضرب يرجع إلى المعنى، وهو ما يعرف بالمحسنات المعنوية وهي التي يكون التحسين بها راجعاً إلى المعنى أولاً وبالذات. وإن كان بعضها قد يفيد تحسين اللفظ أيضاً.

٢ ـ ضرب يرجع إلى اللفظ. وهو ما يعرف بالمحسنات اللفظية، وهي التي يكون التحسين بها راجعاً إلى اللفظ أصالة وإن أحسنت المعنى.

### 🗖 المحسنات المعنوية 🗇

#### المطابقة

#### تعریفها:

المطابقة (١) هي الجمع بين الضدين أو بين الشيء وضده في كلام أو

<sup>(</sup>١) ويقال لها أيضاً: التطبيق، والطباق، والتضاد.

بيت شعر، كالجمع بين اسمين متضادين نحو قوله تعالى: ﴿وَقَصْبُهُمُ أَيْقَكَاظُا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِي ﴿ [الكهف: ١٨].

أو الجمع بين فعلين متضادين نحو قول الحماسي:

تأخرت أستبقى الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدما

أو الجمع بين حرفين متضادين نحو قوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَشَبَتْ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] فالجمع بين حرفي الجر «اللام وعلى» مطابقة؛ لأن في «اللام» معنى المنفعة، وفي «على» معنى المضرة.

أو الجمع بين نوعين مختلفين: اسم وفعل مثلاً نحو قول الشاعر:

قد كان يدعى لابس الصبر حازماً فأصبح يدعى حازماً حين يجزع

#### انواع المطابقة:

وهي ثلاثة:

١ \_ مطابقة الإيجاب: وهي ما صُرّح فيها بإظهار الضدين أو هي ما لم يختلف فيه الضدان إيجاباً وسلباً. نحو قول النبي ﷺ لرجل وهو يعظه: "اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك».

ونحو قول أحدهم:

يا وجوهاً زانت سناها فروع حالكات أغنتكم من كلامكم لي من حسنكم نهار وليل أنعم الله صبحكم ومساكم

٢ ـ مطابقة السلب: وهي ما لم يصرح فيها بإظهار الضدين أو هي ما اختلف فيها الضدان إيجاباً وسلباً، نحو قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى اللَّذِينَ يَسْتَوْنَ وَلَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩]. فالمطابقة هنا هي في الجمع بين «يعلمون ولا يعلمون» وهي حاصلة بإيجاب العلم ونفيه؛ لأنهما ضدان.

وقول السموأل بن عادياء:

وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول فالمطابقة في بيت السموأل بين إيجاب الإنكار ونفيه.

٣ - إيهام التضاد: وهو أن يوهم لفظ الضد أنه ضد مع أنه ليس بضد
 كقول دعبل الخزاعي:

لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى فإن «الضحك» هنا من جهة المعنى ليس بضد «البكاء»؛ لأنه كناية عن كثرة الشيب، ولكنه عن جهة اللفظ يوهم المطابقة.

وقول شاعر آخر:

واخذت أطراف الكلام فلم تدع شتماً يضر ولا مديحاً ينفع فضد «المديح» هو الهجاء وليس «الشتم» وإن كان قريباً من معناه، ولهذا فاستعماله ضداً للمديح هو من قبيل إيهام التضاد.

# تمرین (۱٤۸)

بيّن مواقع المطابقة ونوع الجمع بين الضدين فيها، في الأمثلة التالية:

١ \_ قال الإمام على ﴿ اللهُ الل

محامد دنياك مددمومة إذا تمم أمر بدا نقصصه ٢ ـ وقال أبضاً:

إن أخاك الحق من كان معك ومن إذا رَبُّ بُ النزمان صدعك ٢ ـ وقال شاعر:

على أنني راض بأن أحمل الهوى ٤ ـ وقال أحد الحكماء:

لكل نفس وإن كانت على وجل فالمرء يبسطها والدمر يقبضها ٥ ـ وقال آخر:

فشق بمولاك الكريم فإنه وأوسع غناك وكن لفقرك صائناً

فلا تكسب الحمد إلا بدم تسموقً زوالاً إذا قسيسل تسم

ومن يضًرُ نفسه لينفعك

وأخبليص مبنيه لاعبلني ولاليبا

من المنسية آمال تُمقويها والنفس تنشرها والموت يطويها

بالعبد أرأف على أب ببنيه يضني حشاك وأنت لا تشفيه

٦ \_ وقال آخر:

ركبنا في الهوى خطراً فإما لنا ما قد ركبنا أو علينا ٧ - وقال أحد الحكماء:

ما الدهر إلا يتقطه ونوم وليه بيه بيه ويوم ويوم يعيد في والدهر قاض ما عليه لوم ويعيد في والدهر قاض ما عليه لوم ٨ \_ وقال شوقي:

أعدّت الراحة الكبرى لمن تعبا وفاز بالحق من لم يأله طلبا

## تمرین (۱٤۹)

بيِّن لماذا كانت المطابقة مطابقة الإيجاب في المثالين التاليين:

١ \_ قال لسان الدين بن الخطيب:

واليُسر بعد العُسر مَوْعُودٌ به والصبر بالفرج القريب مُوكَّلُ ٢ ـ وقال السموأل:

سلي إن جهلت الناسَ عَنَّا وعنهم فلسيسس سبواءٌ عالم وجهولٌ

## 🕷 تمرین (۱۵۰)

بيّن لماذا كانت المطابقة مطابقة السلب في المثالين التاليين:

١ ـ قال تعالى: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ ﴾ [النساء: ١٠٨].

٢ \_ وقال بشار بن برد يخاطب خالد بن برمك:

أخالدٌ، إنَّ الحمد يبقى لأهله جمالاً ولا تبقى الكنوز على العدِّ

### تمرین (۱۵۱)

بيّن لماذا كانت المطابقة مطابقة التضاد في المثالين التاليين:

١ \_ قال شاعر:

يبدي وشاحاً أبيضاً من سَيْبِه والجوقد لبس الوشاح الأغبرا ٢ \_ وقال قريط بن أنيف:

يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا

# تمرین (۱۵۲)

بيِّن مواقع المطابقة في الأمثلة الآتية، ووضع نوعها في كل مثال:

١ \_ قال أحدهم:

خُلِقُوا وما خُلِقُوا لمكرمة رُزِقُوا وما رُزِقُوا سماحَ يَدٍ

٢ ـ وقال آخر في وصف فرس:

وأرى الوحش في يسيني إذا ما

٣ \_ وقال آخر:

لئن ساءني أن نبلتني بإساءة

٤ - وقال البحتري:

يقيض لي من حيث لا أعلم، النوي

٥ ـ وقال الإمام على رضي الم

فدان السلامة من يداني

۲ \_ وقال ﷺ في إحدى خطبه:

فكأنهم خُلِقُوا وما خُلِقُوا

فكأنهم رزقوا وما رزقوا

كان يدوماً عنانه بشمالي

لقد سؤنى أنّى خطرت ببالك

ويسرى إلى الشوق من حيث أعلم

ومن لم ترض صحبته فاقصه

«فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة للكبر، ومن الحياة للممات، فوالذي نفسي بيده ما بعد الحياة مستعتب، ولا بعد الدنيا دار إلّا الجنة والنار».

٧ \_ وقسال تسعسانسى: ﴿ وَأَنْتُمْ هُوَ أَنْسَكَ زَأَيْكُى ﴿ وَأَنْتُمْ هُوَ أَمَاتَ زَلْقِهَا ﴿ ﴾ [النجم: ٤٣، ٤٤].

٨ ـ وقال تعالى: ﴿ فَكَلَا تَخْشُوا النَّكَاسُ وَأَخْشُونَ ﴾ [العائدة: ١١].

### 🗆 المقابلة 🗅

#### تعریفها:

المقابلة وهي أن يؤتي في الكلام بمعنيين أو أكثر من معنيين، ثم يذكر بعد ذلك ما يقابل هذه المعانى على الترتيب.

ومن أمثلة المقابلة قول النابغة الجعدى:

فتى كان فيه ما يُسُرُّ صديقه على أنَّ فيه ما يسوء الأعاديا

فهذا المثال يشتمل في صدره على معنيين «يسُرُّ صديقه» ويشتمل في عجزه على ما يقابل هذين المعنيين على الترتيب «يسوء الأعاديا». وأداء الكلام على هذا النحو يسمى مقابلة.

ومن أمثلة المقابلة قول بعض البلغاء: كَدَرُ الجماعة خير من صفو الفرقة.

ففي صدر هذا القول معنياه «كدر الجماعة» قابلهما معنياه آخران على الترتيب «صفو الفرقة».

(كدر \_ صفو) (الجماعة \_ الفرقة)

وأداء الكلام على هذا النحو يسمى مقابلة.

#### انواع المقابلة:

والمقابلة تأتى على خمسة أنواع على النحو التالي:

١ ـ مقابلة اثنين نحو المثالين اللذين ذكرناهما ولا بأس أن نضيف هذين المثالين:

قال ﷺ: "من سرته حسنة وساءته سيئته فهو مؤمن".

فالمقابلة هنا بين:

(سرته \_ ساءته)

(حسنته ـ سيئته)

وقال عمرو بن معديكرب الزبيدي:

ويبقى بعد حلم القوم حلمي ويفنى قبل زاد القوم زادي فالمقابلة هنا بين:

> (يبقى ـ يفنى) ( ـ د ـ تا )

(بعد ـ قبل)

٢ ـ مقابلة ثلاثة بثلاثة: نحو قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ
 عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

فالمقابلة هنا بين:

(بحل \_ يحرِّم) (لهم \_ عليهم) (الطيبات \_ الخبائث)

وقول أبى دلامة:

ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعتا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل فالمقابلة هنا بين:

(أحسن \_ أقبح) (الدين \_ الكفر) (الدنيا \_ الإفلاس)

٣ ـ مقابلة أربعة بأربعة نحو قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَٱفْنَى ﴿ وَصَدَنَ وَمَدَنَ وَمَدَنَ ﴿ وَمَدَنَ ﴿ وَمَدَنَى إِلَيْهِ مَرَىٰ لِلَّهُ مُرَىٰ إِلِيلًا وَ ١٠٠].

فالمقابلة هنا بين:

(أعطى ـ بخل) (اتقى ـ استغنى) (صدق ـ كذب) (لليسرى ـ للعسرى)

وتتضح لك مقابلة اتقى باستغنى إذا علمت أن المراد بالاستغناء الزهد فيما عند الله، كأنه استغنى عنه فلم يتق أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة فلم يَتَّق.

وقال جرير:

وباسط خير فيكم بيمينه وقابض شرعنكم بشماله فالمقابلة هنا بين:

(باسط \_ قابض)

(خیر ـ شر)

(فیکم \_ عنکم)

(بيمينه \_ شماله)

٤ .. مقابلة خمسة بخمسة: كقول أبي الطيب:

أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي فالمقابلة هنا بين:

(أزورهم ـ أنثني)

(سواد \_ بياض)

(الليل ـ الصبح)

(یشفع ـ یغري)

(لی ـ بی)

وقول الشاعر:

بواطىء فوق خد الصبح مشتهر وطائر تحت ذيل الليل متكتم فالمقابلة هنا بين:

(بواطیء ۔ طائر)

(فوق ـ تحت)

(خد \_ ذیل)

(الصبح ـ الليل)

(مشتهر \_ مكتتم)

٥ ـ مقابلة ستة بستة نحو قول الصاحب شرف الدين الأربلي:

على رأس عبد تاج عز يزينه وفي رجل حر قيد ذل يشينه فالمقابلة هنا بين:

(علی \_ فی)

(رأس \_ رجل)

(عبد \_ حر)

(تاج \_ قيد)

(عز ـ ذل)

(یزینه \_ یشینه)

٣ ــ الفرق بين المطابقة والمقابلة:

والفرق بين المطابقة والمقابلة يأتي من وجهين: أحدهما أن المطابقة لا تكون إلّا بالجمع بين ضدين: ضد في صدر الكلام وضد في عجزه. أما المقابلة فتكون غالباً بالجمع بين أربعة أضداد: ضدان في صدر الكلام وضدان في عجزه. وقد تصل المقابلة ـ كما مرّ بك ـ إلى الجمع بين عشرة أضداد: خمسة في الصدر وخمسة في العجز.

والثاني أن المطابقة لا تكون إلّا بالأضداد، على حين تكون المقابلة بالأضداد وغير الأضداد، ولكنها بالأضداد تكون أعلى رتبة وأعظم موقعاً نحو قوله تعالى: ﴿وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُرُ البَّلَ وَالنّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِبَبْنَغُوا مِن فَضَلِهِ ﴾ قوله تعالى: ﴿وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُرُ البَّلَ وَالنهار في صدر الكلام وهما ضدان، ثم قابلها بضدين: هما السكون والحركة على الترتيب، ثم عبَّر عن الحركة بلفظ مرادف فاكتسب الكلام بذلك ضربان من المحاسن زائد عن المقابلة، ذلك أنه عدل عن لفظ الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضل، لكون الحركة تكون لمصلحة ولمفسدة، وابتغاء الفضل حركة المصلحة دون المفسدة.

# تمرین (۱۵۳)

بيّن مواضع المقابلة فيما يأتي:

١ \_ قال تعالى: ﴿ فَأَيْضَمَّكُوا فَلِلا وَلِبَكُوا كَثِيرًا ﴾ [التوية: ١٨].

٢ \_ وقال تعالى: ﴿ يُمْرِجُ ٱلْمَنَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْمَنِي ﴾ [الروم: ١٩].

٣ \_ وقال ﷺ: «إن لله عباداً جعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر».

٤ \_ وقال ﷺ: «الرّحم معلّقة بالعرش يقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعنى قطعه الله».

٥ \_ وقال ﷺ: «من اقتطع حَقَّ امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرَّم عليه الجنَّة».

٢ – جاء عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال: «ويلكم يا عبيد الدنيا، جعلتم العمل تحت أقدامكم من شاء أخذه، وجعلتم الدنيا فوق رؤوسكم لا يستطاع تناولها لا عبيد أتقياء، ولا أحرار كرام».

٧ \_ وقال عمر بن الخطاب ﷺ: «إن هذا الحق تقيل مريء، وإن الباطل خفيف وبيء» (١).

٨ ـ وقال الحسن البصري ﴿ فَي يوم فطر، وقد رأى الناس وهيئاتهم: إن الله تبارك وتعالى جعل رمضان مضماراً (٢) لخلقه يستبقون فيها بطاعته إلى مرضاته، فسبق أقوام ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون، ويخسر فيه المبطلون، أما والله لو كشف الفطاء لشُفِل محسن بإحسانه ومسىء بإساءته عن تَرْجيل شعر، وتجديد ثوب.

٩ \_ وقال أبو الطيب المتنبي:

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتعظم في عين الصغير صغارها

١٠ \_ وقال أيضاً:

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ١١ \_ وقال آخر:

فلا الجود يفني المال والجدُّ مقبل ١٢ \_ وقال النابغة:

وإن هبطا سهلاً أثار عجاجة ١٢ ـ وقال الإمام على الله

إنّ القليل من الكلام بأَهَله ما زلّ ذو صمت وما من مُكُثر

وتأتي على قدر الكرام المكارم وتصفر في عين العظيم العظائم

وإن أنت أكرمت اللثيم تَمرُدا

ولا البخل يبقي المال والجد مدبر

وإن عَلَوًا حَزْناً تشطُّت جَنادِلُ (٢)

حَسَنُ وإنَّ كَسْيِسِره مسمسة وتُ

<sup>(</sup>١) أي: إن الحق عاقبته حميدة والباطل وخيم العاقبة.

 <sup>(</sup>۲) المضمار: الأيام التي تضمر فيها الخيل للسباق، وقدرها أربعون يوماً، وتضمير الخيل: أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا القوت، وهو قدر ما يمسك الرمق.

<sup>(</sup>٣) تشظت جنادل: تكسرت حجارة.

# 🗼 تمرین (۱۵۱)

بيِّن مواقع المقابلة في الأمثلة التالية، ووضح نوعها في كل مثال:

١ \_ قال ﷺ: «احتجت الجنة والنار، فقالت النّار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنّك الجنّة رحمتي، أرّحَمُ بك من أشاء، وإنّك النّار عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكيكما عليً ملؤها».

٢ \_ وقال سيدنا أبو بكر الصديق في وصيته عند الموت: «هذا ما أوصى
 به أبو بكر عند آخر عهده بالدنيا خارجاً منها، وأول عهده بالآخرة داخلاً فيها».

٢ وقال بعض النّساك: «كفى موعظة أنك لا تموت إلّا بحياة، ولا تحيا إلا بموت».

٤ \_ وقال ابن حجة الحموي:

قابلتهم بالرضا والسلم منشرحا

ه \_ وقال صفي الدين الحلي:

كان الرّضي بدنوي من خواطرهم ٦ \_ وقال أبو تمام:

يا أمة كان قبح الجور يسخطها ٧ ـ وقال الإمام على الله:

إذا جادت الدنيا عليك فَجُدَّ بها فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت

وّلوا غضاباً فواحربي لغيظهمو

فصار سخطي لبعدي عن جوارهمو

دمراً فأصبح حسن العدل يرضيها

على النَّاسِ طُرًّا إنّها تتقلّب ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب

# تمرین (۱۵۵)

ميّز المطابقة من المقابلة فيما يأتي:

١ ـ قال تعالى: ﴿ فَنَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيمُ يَثْرَحَ صَدْرَةُ لِلْإِسْلَةِ وَمَن يُرِدُ أَن يُفِسَلَهُ يَعْدَرُهُ صَدَرَةُ صَدَرَةُ صَدَرَةُ صَدَرَةُ مَنَايَةً الرّبَا ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

٢ ـ وقال ﷺ في الحديث القدسي الذي يرويه عن الله تبارك وتمالى: «مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، من قبل أن تدعوني فلا أجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم».

٣ \_ وقال إبراهيم بن هلال الصابي: «وأعد لمحسنهم جَنَّةً وثواباً ولمسيئهم ناراً وعقاباً».

٤ \_ وقال أحد الحكماء:

فسقسيسر كُسلُّ مسن يسطسمسع ٥ \_ وقال آخر:

قصر السجديد إلى بلي

أي اجتماع لم يُصر لالبينا ٦ - وقال جرير:

أتسحو أم فؤادك غير صاح ٧ - وقال الغطمّش الضّبي أحد شعراء الجاهلية:

> إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني ٨ ــ وقال أحدهم:

يا طالب الصفوض الدنيا بلا كدر واعلم بأنك ما عمرت ممتحن أنّى تنال بها نفعاً بلا ضرر في الجبن عارٌ وفي الإقدام مكرمة ٩ \_ وقال الإمام على رين الله

تحرر من الدنيا فإن فناءها فصفوتها مسروجة بكدارة ١٠ ــ وقال أيضاً:

هــــى حـــالان شـــدّة ورخــاء والنضتى الحاذق الأديب إذا ما

غَـنِــيّ كـل مــن يــقــنــع

والتوصيل فني البدنينا انتقبطناعيه م للم ينفسرقنه السطسداعية

أرى الأرض تبقى والأخيلاء تذهب

عشية هم صحبك بالرواح

طلبت معدومة فايأس من الظفر بالخير والشر والميسور والعسر وإنها خلقت للنفع والضرر ومن يضرُّ فلن ينجو من القدر

مُحلِلُ فيناء لا منحيل بيقياء وراحتها مقرونة بعناء

وسيجالان نسعمة وبالاء خانه الدهر لم يخنه عراء



#### التورية

#### تعریفها:

التورية أن يذكر المتكلم لفظاً له معنيان أحدهما: قريب غير مراد ودلالة اللفظ عليه ظاهرة، والمعنى الآخر بعيد هو المراد، ودلالة اللفظ عليه خفية.

ومن أمثلة التورية قول الصلاح الصفدي:

وصاحب لما أتماه الغنى تماه ونفس المسرء طمماحة وقيل هل أبصرت منه يدا تشكرها قلت ولا راحة

فالتورية في لفظة «راحة» ولها معنيان: أحدهما الكف وهذا هو المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن أول وهلة بسبب التمهيد له بكلمة «يداً»، والمعنى الثاني ضد التعب وهذا هو المعنى البعيد الذي أراده الشاعر، ولكنه تلطف فورّى عنه وستره بالمعنى القريب.

ومن أمثلة التورية أيضاً قول سراج الدين الورّاق:

يا خجلتي وصحائفي سودٌ غدَتْ وصحائف الأبرار في إشراق ومؤنبٌ لي في القيامة قال لي أكذا تكون صحائف الورّاق(١)

فالتورية هنا في كلمة «الورَّاق» فإنَّ لها معنيين أحدهما قريب متبادر إلى الذهن وهو بائع الورق، وسبب تبادره إلى الذهن أول وهلة ما سبقه من كلمة «صحائف»، والمعنى الثاني بعيد، وهو اسم الشاعر، وهذا هو المعنى الذي أراده الشاعر بعد أن وَرَّى عنه وستره في ظل المعنى القريب.

وقال بدر الدين الذهبي:

ورياض وقفت أشجارها وتمشت نسمة الصبح إليها

<sup>(</sup>١) من معاني الورّاق باثع الورق أو الكتب.

طالعت أوراقها شمس الضحا ليعد أن وقّعتُ الوُرْق عليها فالتورية هنا لفظة «وقّعت» فإن لها معنيين، أحدهما أنها مأخوذة من «التوقيع» وهو كتابة الاسم في أسفل الكتاب وهذا هو المعنى القريب المتبادر إلى الذهن، وسبب تبادره إلى الذهن أول وهلة التمهيد له يقوله: «طالعت أوراقها» والثاني أنها مأخوذة من التوقيع، بمعنى «الغناء» وهذا هو المعنى البعيد وقد أراده الشاعر، ولكنه تَلَطُّفَ فورَّى عنه وستره بالمعنى القريب.

# تمرین (۱۵۲)

إبحث عن التورية في كل مثال من الأمثلة الآتية واشرحها شرحاً وافياً مستعيناً بالسطور الموضوعة تحت الكلمات:

١ - قال أبو بكر الصديق حين سئل في الهجرة عن النبي ﷺ وهما في طريقهما إلى المدينة المنورة: من هذا؟ فقال: هادٍ يهديني.

٢ \_ وكتب سراج الدين الوزّاق إلى بعض الرؤساء:

بكتبك راج لي أملي وقصدي وضي يديك النجاح لكل راج ولسولا أنست لُسم تسرفسع مسنساري ولا عسرف السورى قسدر السساراج<sup>(١)</sup>

٣ - وقال الشيخ جمال الدين وقد كتب إلى الصاحب شرف الدين يعقوب:

قصدتُ معاليك أرجو الندي وأزجى من العسر داء دفينا (٢)

فما كان بينى وبين اليسار سوى أن مددت إليك اليمينا<sup>(۳)</sup>

٤ ـ وكتب إلى من أهدى إليه تمراً رديئاً غالبه نوى:

أرسلت تسميراً بل نوى فقبلته بيد البوداد فما عليك عتاب

وإذا تباعدت الجسوم فَوُدُنا باق ونحن على النوى أحباب (١)

٥ ـ وقال بدر الدين الذهبى:

رفسقساً بسخسلُ نساصسح

أبلليسته صدأ وهجسرا

<sup>(</sup>١) الورى: الناس. السراج: أداة الضوء، ولقب الشاعر.

<sup>(</sup>٢) الندى: العطاء. العسر: الفقر والضيق.

<sup>(</sup>٣) اليسار: الغنى والثراء.

<sup>(</sup>٤) النوى: السفر والبعد، والبذور من الثمار.

فرددته في التحال نهرا

وافساك سسائسل دمسعسه ٦ ... وقال أحدهم:

لقد عُدُناكم لما ضعفتم فلا والله ما وافيتمونا

أقيموا في ضناكم أو أفيقوا فإن عُدنًا فإنا ظالمونا

# 🕷 تمرین (۱۵۷)

ابحث عن التورية في كل مثال من الأمثلة الآتية واشرحها شرحاً وافياً:

١ \_ قال أحدهم يرثى ولداً له:

يا راحلاً من بعد ما أقبلت لهم تكتمل حولاً وأورثتنسي ٢ \_ وقال أحدهم:

أقبول وخبر البرميل قيد زاد وقيده

أظن نسيم الجوقد مات وقضي

٣ \_ وقال الشيخ شمس الدين بن صائغ الحنفي:

قد أودعوا القلب لما ودّعوا خُرقاً راودته يستعير الصبر بعدهم

٤ ـ ومن نكت الشيخ جمال الدين في المدائح قوله:

لناملك قدقاسمتنا هباته يذكرنا أخبار معن بجوده

ه \_ وقوله:

أحاول صبراً عن هوى قد كتمته وألقى به ثوب المشيب مطبعاً

٦ \_ وقال زيد الدين بن الوردى:

والروض يهدي مع نسيم الصبا

محايل للخبير مرجقه ضعفاً فلا حول ولا قوه

ومالي إلى شم النسيم سبيل فعهدي به في الشام وهو عليل

فظل في الليل مثل النجم حيرانا فقال إني استعرت اليوم نيرانا(١)

فنثر العطا منه ونظم الثنا منا فَنُنْشِي له لفظاً وينشى لنا معنى (٢)

فلا أجد الصبر المحاول يعذب فأغسله بالدمع والطبع أغلب (٢)

نيشير خيزامياه وريسحانيه

<sup>(</sup>١) راود: حاول الخداع.

<sup>(</sup>٢) معن: هو معن بن زائدة، من الأجواد.

مطبعاً: مبقعاً ببقع تشبه طبعة الخاتم. الطبع أغلب: مَثَلٌ يضرب في من لا يستطع ترك ما تَعَوَّدَ عليه.

وراسيل التقيميري ورقياءه شيدوا عبلي أوتار عبيدانه (١)

٧ ــ وقال نصر الدين الجمامي:

ولا قــصــور بــهــا بــعــوق(٢) ومن المحائب للفظها حدٌّ ومسمناها رقيبة

أبيبات شبعبرك كبالبقيصور

٨ ـ وقال مجد الدين بن فضل الله يهنيء والده بعوده من السفر:

هنئت يا أبتى بعودك سالماً وبقيت ما طرد الظلام نهار حتى لقد عظمت بك الأسفار ملئت بطون الكتب فيك مدائحا

٩ \_ وقال أبو الفضل بن أبى الوفاء العارف:

عسرف السفسقسر وذاقسه

عبيدك التصبيب التشتشني فللكم فاخرر محتا جأشكا فتقرأ وفاقله ١٠ \_ وقال أحدهم:

أتى من أحبًائي رسولٌ فقال لي فكم عاشق قَاسَ الهوان بحبُّنا

ترفِّقَ وَهُنَّ واخضع تفُّزُ برضانا فصار عزيزاً حين ذاق هوانا(٣)

١١ \_ وقال يحيى بن منصور من شعراء الحماسة:

أنخنا فحالفنا السيوف على الدهر

فيلمنا نبأت التعشييرة كيلهنا فما أسلمتنا عند يوم كريهة ولا نحن أغضينا الجفون على وقر (<sup>1)</sup>

### تمرین (۱۵۸) 🛸

إشرح البيتين التالبين وبين ما فيها من حلاوة التورية:

قال سراج الدين الورَّاق:

ودَمْعِي يستقى ثَمَّ عهداً ومعهدا وحظِّي منها حين أسألها الصّدي(٥)

وَقَنْفُتُ سِأَطُلالِ الأُحِيثَةِ سِأَتُلاً ومن عنجب أنَّسي أرَؤَى ديارهم

<sup>(</sup>١) القمري: نوع من الحمام، وكذلك الورقاء، وكما يبدو وهو ذكر الورقاء.

<sup>(</sup>٢) يعوق: أي يمنع من إدراك جمالها.

<sup>(</sup>٣) هواناً: جُئِناً، وَذُلاً.

<sup>(</sup>٤) الوقر: الذل.

<sup>(</sup>٥) من معانى الصدى: الظمأ، وما يجيبك بمثل صوتك.



#### المحسنات اللفظية

#### 🗅 الجناس 🗅

#### تعریفه:

الجناس هو تشابه اللفظين في النطق مع اختلاف في المعنى، وهذان اللفظان المتشابهان نطقاً المختلفان معنى يسميان «ركني الجناس» ولا يشترط في الجناس تشابه جميع الحروف بل يكفي التشابه ما نعرف به المجانسة.

أقسامه: ينقسم الجناس قسمين: تام وغير تام.

أولاً: الجناس التام: هو ما اتفق فيه اللفظان في أربعة أشياء:

١ \_ هيئة الحروف أي حركاتها وسكناتها.

۲ \_ عددها.

٣ ـ نوعها .

٤ ـ ترتيبها. وهذا هو أكمل أنواع الجناس إبداعاً وأعلاها رتبة.

ومن أمثلة الجناس التام قول الصِّلْتان العبدي يرثي المغيرة بن المهلب:

فأنَّعَ المغيرةَ للمغيرة إذا بدَّتْ شعواء مشعلة كنبح النابح

فالجناس هنا في كلمتي «المغيرة» الأولى ومعناها اسم الرجل الذي يرثيه الشاعر. و«المغيرة» الثانية ومعناها اسم الفرس وهو ثانية الخيل التي تغير.

وإذا تأملنا هاتين الكلمتين وجدناهما متجانستين أي متشابهتين نُطْقاً مختلفتين معنى، واختلاف الكلمتين في المعنى مع اتفاقهما في هيئة الحروف وعددها ونوعها وترتيبها يسمى جناساً تاماً.

ومن أمثلة الجناس التام قول أبي محمد الخازن:

قوم لو أنهموا ارتاضوا لما قرضوا أو أنهم شعروا بالنقص ما شعروا فالجناس هنا بين الفعلين «شعروا» الأول بمعنى أحسوا، والثاني بمعنى نظموا الشعر.

وإذا تأملنا هذين الفعلين وجدناهما يختلفان معنى ويتفقان في أربعة أشياء: هيئة الحروف وعددها ونوعها وترتيبها: ولهذا يسمى جناساً تاماً.

ثانياً: الجناس غير التام: وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة المتقدمة التي يجب توافرها في الجناس التام: ومن أمثلة الجناس غير التام قول النبي ﷺ في الدعاء: «اللهم كما حسَّنت خَلقي فحسِّن خُلُقي».

فالجناس في هذا الدعاء بين كلمتي "خَلْقِي" و"خُلُقي" فقد اتفقنا في عدد الحروف وترتيبها ونوعها، لكنهما اختلفتا في هيئتها ـ الخاء واللام ـ واختلاف الكلمتين في هذا الركن من أركان الوفاق الأربعة المتقدمة في الجناس التام، مع تجانسها في باقي الأركان، يسمى جناساً غير تام.

ومن أمثلة الجناس غير التام قول النابغة الذبياني:

لها نبار جن بعد إنس تحوّلوا وزال بهم صرف النوى والنواتب

فالشاعر هنا جمع بين لفظين هما «النوى» و«النوائب» إلا أن اللفظين متجانسان تجانساً ناقصاً بسبب زيادة الثاني على الأول. فهما متجانسان في الحروف «النون والواو والألف» ويختلفان في زيادة الثاني بالحرفين «الهمزة والباء» واختلاف اللفظين في هذا الركن مع تجانسهما في هيئة الحروف ونوعها وترتيبها يسمى جناساً غير تام.

# تمرین (۱۵۹)

في كل مثال من الأمثلة التالية جناس تام، فبيّن موضعه مع الشرح والإيضاح: ١ ـ قال البارودي:

تحمَّلْتُ خَوْفَ المَنْ كل رزيئة وحمل رزايا الدهر أحلى من المَنْ ٢ ــ وقال آخر:

يَكُزُّونَنِي قَوْمٌ براءٌ من الصبّر وفي الصبّر أشياءٌ أمَرُ من الصّبّر ٢ \_ وقال البحتري:

إذا العَيْنُ رَاحَت وهي عَيْنٌ على الهوى فليس بسر ما تُسِرُ الأضالع ٤ ـ وقال آخر:

وسميته يحيى ليحيا فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيل

# تمرین (۱۲۰)

في كل مثال من الأمثلة التالية جناس غير تام، فبين موضعه مع الشرح والإيضاح:

١ \_ قال الإمام علي ﷺ في الدنيا:
 تحرّز من الدنيا فإنَّ فِنَاءها محلُّ فَناء لا محل بقاء

۲ \_ وقال: عــذيــرى مــن دهــر مُــوَارِ مــوارِب لــه حــســنــات كــلــهــن ذنــوب

٣ \_ وقال المعرى:

والحسن يظهر في بيتين رونقه بيت من الشَّمر أو بيت من الشَّمر

٤ \_ وقال الإمام على ﴿ عَلَيْهُ:

ما الدهر إلَّا يسقطةً ونوم وليله بينهما ويَومُ وليله بينهما ويَومُ يسموت قَومُ والدُّهر قاضٍ ما عمليه لومُ

٥ \_ وقال ابن الفارض:

هلًا نَهَاكَ نُهاكَ عن لوم امرى · لم يَلْفَ غير مُنَعَم بشقاء

# تمرین (۱۲۱)

بيِّن الجناس ونوعه فيما يلي مع الشرح والإيضاح:

١ \_ قال المعري:

تقول أنت امروَّ جاف مغالطة فقلت: لا هَوْمت أجفاناً أجفانا

٢ - وقالوا أبو فراس:

من بحر جُودِك اغترف ٣ - وقال شاعر:

إذا رماك الدهر في معشر فسدارهم منا دُمّنت فني دارهم ٤ ـ وقال عبد العزيز الحموى:

لعيني كل يوم فيك غبرة ه - وقال النابغة راثياً:

فيا لك من حزم وعزم طواهما ٦ ـ وقال البستى:

فَهِمْتُ كُنْبَابِكُ بِالسِيدِي ٧ ـ وقال الإمام على في بعض حكمه:

إذا هبت رياحك فاغتنمها ولا تغفل عن الإحسان فيها ٨ \_ وقال أبن الرومى:

للسود في السود آثارٌ تركن بها ٩ \_ وقال أبو الفتح البستني:

سما وحما بني سام وحام ١٠ \_ وقال البحترى:

عبجب البنياس لاعتبزالي وفي وقعمودي عسن الستقلسب والأر ليس عن ثروة بلغت مداها ١١ \_ وقال صفي الدين الحلي:

أبيست والدمع هام هاميل شرب ١٢ - وقال الشريف الرضى:

لا ينذكر البرُّميل إلا حَنَّ مغترب

وبنضضل عملك اغترف

وأجمع الناس على بغضهم وأرْضِهِم ما دامت في أرضهم

تصيرنى لأهل العشق عبرة

جديد الردى بين الصفا والصفائح

فَهِمْتُ ولا عجب أن أهيما

فَعُمُّ بَسِي كُلُّ خافِقة سكونُ فما تدري السكون متى يكون

وَقِعاً من البيض يثنى أيعن البيض

فليس كمثله سام وحام

الأطراف تلفس منبازل الأشراف ضُ لمشلي رحيبة الأكساف غير أني امرو كفاني كفافي

والجسم في أضّم لحم على وضّم

لله إللى السرمسل أوطسار وأوطسان ١٣ \_ وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِيَشُواْ غَيْرَ سَسَاعَةً ﴾ [الروم: ٥٥].

١٤ \_ وقال تعالى: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنَّهُ وَيَتَعَرَّكَ عَنَّهُ ﴾ [الأنمام: ٢٦].

١٥ \_ وقال تعالى: ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْفِدِ يَدْهَبُ بِٱلْأَبْصَدِرِ ﴿ يُعَلِّبُ اللَّهُ الْلَيْلُ وَالنَّهَارُ إِنَّ فِى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَاللَّاللَّا اللَّهُ

١٦ \_ وقال تعالى، ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِمَ فَلَا نَقْهَرَ ۞ وَأَمَّا ٱلسَآبِلَ فَلَا نَهُرَ ۞ ﴾ [الضعي: ١، ١٠].

١٧ ـ وقال ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة».

١٨ ـ وكتب بعضهم في جواب رسالة: وصل كتابك فتناولته باليمين، ووضعته
 مكان العقد الثمين.

## تمرین (۱۹۲)

في أي شيء يوافق الجناس التام التورية، وفي أي شيء يخالفها؟ مثل بمثال الجناس التام ثم حوَّله إلى تورية.

#### 🗅 السجع 🗅

#### تعریفه:

السجع هو توافق الفاصلتين من النثر في الحرف الأخير. وأفضله ما تساوت فِقَرُه، وهذه بعض الأمثلة توضحه:

١ ـ قال تعالى: ﴿ فِيهَا شُرُرٌ مَرَفُوعَةً ۞ وَأَكْوَابٌ مَوْشُوعَةً ۞ [الغاشية: ١٣، ١٤].

٢ ـ الحُرُّ إذا وعد وفي، وإذا أعان كفي، وإذا مَلَكَ عفا.

٣ ـ وقال الشهاب محمود في وصف مقدم سرية (١): لا زال في مقاصده أخف من وطأة ضيف، وفي مطالبه أخفى من زورة طيف وفي تنقله أسرع من سحابة صيف، وأروع للعدا من سلة سيف.

فإذا تأملت المثال الأول وجدته مركباً من فقرتين متفقتين في الحرف الأخبر.

<sup>(</sup>١) السرية: قطعة من الجيش، سميت بذلك لأنها تسري خفية.

وإذا تأملت المثالين الأخيرين وجدت كُلّاً منهما مُرَكَّباً من أكثر من فقرتين متماثلتين في الحرف الأخير أيضاً.

ويسمى هذا النوع من الكلام المنثور سجعاً. وتسمى الكلمة الأخيرة من كل فقرة فاصلة، وتُسَكَّن الفاصلة دائماً في النثر للوقف(١).

أقسامه: والسجع ليس ضرباً واحداً، وإنما هو يأتي على أربعة أضرب أو أقسام: مرصع ومتواز ومطرف ومشطور.

١ ـ المرصع أو الترصيع: وهو عبارة عن مقابلة كل لفظة من فقرة النثر
 أو صدر البيت بلفظة على وزنها ورويها.

ومن أمثلته في النثر قول أبي الفتح البستني: «ليكن إقدامك توكلاً، وإحجامك تأملاً»، فلفظة إقدامك تقابلها لفظة إحجامك مع اتفاق في الحرف الأخير، وكذلك يقال عن لفظة توكلاً ولفظة تأملاً.

ومن أمثلته شعراً على الرأي القائل ـ فإن السجع لا يختص بالنثر وحده، وإنما هو يدخل في النثر والشعر معاً ـ قول الشاعر:

فيا يومها كم من مناف منافق ويا ليلها كم من مواف موافق يقال عن لفظة مناف ولفظة مواف، ولفظة منافق ولفظة موافق.

٢ ــ المتوازي: وهو أن تتفق اللفظة الأخيرة من الجملة أو الشطر شعراً
 مع نظيرتها وزناً وروياً.

ومن أمثلته قول النبي ﷺ في الحديث القدسي: «اللهم أعط منفقاً خلفاً، وأعط ممسكاً تلفاً».

ومن الشعر قول المتنبي:

فنحن في جذل والروم في وجل والبر في شغل والبحر في خجل ٣ ـ المطرف: وهو أن يأتي المتكلم في أجزاء كلامه، أو في بعضها

<sup>(</sup>۱) لأن المزاوجة بين الفقر في جميع الصور لا تتم إلا بالوقف، ألا ترى أنك لو وصلت قولهم: «ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت» لم يكن بد من إعطاء أواخر القرائن ما يستلزمه حكم الإعراب فتختلف أواخرها ويفوت السجع.

بأسجاع غير متزنة بزنة عروضية، ولا محصورة في عدد معين، بشرط أن يكون روي الأسجاع روي القافية.

ومن أمثلته نثراً قول أحدهم: جنابه محط الرحال، ومخيم الآمال. ومنه شعراً قول أبي التمام:

تجلی به رشدي وأثرت به يدي وفاض به ثمدي وأورى به زندي(١)

٤ ـ المشطور أو التشطير: وهو أن يكون لكل نصف من البيت قافيتان مغايرتان لقافيتي النصف الأخير، وهذا القسم مختص بالنظم، كقول أبي تمام:
 تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب فى الله مرتغبب

### تمرین (۱۹۳)

بيِّن السجع في الأمثلة الآتية:

- ١ \_ قال ﷺ: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. ولا ينزع من شيء إلا شانه».
- $\Upsilon$  ... وقال لسان الدين بن الخطيب: الكسل آفة $\Upsilon$  الصنائع، وأرَضَةً النصائع.
  - ٣ \_ وقال: التسويف سمُّ الأعمال، وعدو الكمال،
- ٤ ـ وقال ذو النون: طوبى لمن كان شعار قلبه الورع، ولم يُقمِ بصر قلبه الطمع، وكان محاسباً لنفسه فيما صنع.
- ٥ ــ وقال عمر بن هبيرة في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من صديق يطري،
   وجليس يغري، وعدوً يُسْري.
  - ٦ \_ وقال أعرابي: وعد الكريم نقد وتعجيل، ووعد اللئيم مَطْلٌ وتعليلٌ.
- ٧ ــ وقال ابن الأثير: الكريم من أوجب لسائله حقاً، وجعل كواذب آماله
   صدقاً، وكان خرق العطايا منه خلقاً، ولم يَرَ بَيْنَ ذِمِمه ورحمِه فرقاً.
- ٨ ــ وقال ذو النون: إنما يختبر ذو البأس عند اللقاء، وذو الأمانة عند الأخذ
   والمطاء، وذو الأهل والولد عند الفاقة والبلاء، والإخوان عند نوائب القضاء.

<sup>(</sup>١) الثمد: الماء. أورى: اشتعل. والزند: عود تقتدح به النار.

<sup>(</sup>٢) الآفة: الرذيلة، القبح.

<sup>(</sup>٣) الأرضة: السوس يفسد الخشب والبضائع، وهو دويبة صغيرة تفسد كل ما علقت به.

٩ \_ وقال آخر: اللهم أعني على الموت وكربته، وعلى القبر وغُمَّته، وعلى الميزان وخفته، وعلى الصراط وزلته، وعلى يوم القيامة وروعته.

# تمرین (۱۲٤)

بيِّن لماذا كان السجع في المثانين التانيين مُرَسِّعاً:

١ ــ قال الحريري في المقامات: يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه.

٢ \_ وقال أبو فراس:

وأضعالنا للراغبيان كرامة وأموالنا للطالبيان نهاب

### تمرین (۱۲۵)

بيُّن لماذا كان السجع في المثالين التاليين متوازياً:

 ١ ـ قال الحريري في المقامات: ألجأني حكم دهر قاسط، إلى أن أنتجع أرض واسط.

٢ \_ وقال شاعر:

ومكارم أوليتها متوزعاً وجرائم ألفيتها متبرعاً

# تمرین (۱۲۱)

بيِّن لماذا كان السجع في المثالين التاليين مطرفاً:

١ ـ قال لسان الدين بن الخطيب: الكسل مزلقة (١) الربح، ومسخرة الصبح.

٢ \_ وقال صفى الدين الحليّ:

فغال منتظم الأحوال مقتحم الأهوال ملتزم بالله معتصم



بيِّن لماذا كان السجع في المثال التالي مشطوراً:

قال صفي الدين الحلي:

بكل منتصر للفتح منتظر وكُلُ معتزم بالحق ملتزم

(١) المزلقة: الأرض تلبث عليها قدم.

# 🗼 تمرین (۱۲۸)

اقرأ النص التالي وبين ما ورد فيه من سجع وأقسامه: قال بديع الزمان الهمذاني في بعض مقاماته القريضية: حدّثنا عيسى بن هشام قال:

طرحتني النوى مطارحها، حتى إذا وطئتُ جرجان (١) الأقصى، فاستظهرت (٢) على الأيام بضياع أجُلتُ فيها يَدُ العمارة، وأموال وقفتها على التجارة، وحانوت جعلته مثابة (٦)، ورفقة اتخذتها صحابة، وجعلت للدار حاشيتي (١) النهار، وللحانوت ما بينهما، فجلسنا يوماً نتذاكر القريض (٥) وأهله، وتلقاءنا شاب قد جلس غير بعيد، ينصت وكأنه يفهم، ويسكت وكأنه لا يعلم، حتى إذا مال الكلام بنا ميله، وجَرَّ الجدال فينا ذيله قال: «قد أصبتم عذيقة ووافقتم جذيلة (١)، ولو شئت للفظت وأفضت، ولو قلت لأصدرت وأوردت (١)، ولجلوت الحق في معرض بيان يسمع الصم وينزل العصم» (٨). فقلت: «يا فاضل أدن فقد منيت، وهات فقد أثنيت» فدنا وقال: «سلوني أجبكم واسمعوا أعجبكم»...

### 🗅 لزوم ما لا يلزم 🗅

### تعریفه:

لزوم ما لا يلزم هو أنَّ يجيء قبل حرف الرويِّ وما في معناه من الفاصلة

<sup>(</sup>١) جرجان: مدينة كانت قديماً عاصمة بلاد خوارزم.

<sup>(</sup>۲) استظهر به: استعان.

<sup>(</sup>٣) المثابة: مكان الإقامة والمرجع.

<sup>(</sup>٤) حاشيتا النهار: طرفاه.

<sup>(</sup>٥) القريض: الشعر.

<sup>(</sup>٦) العذيق: تصغير عذق وهو عنقود التمر من النخلة، والتصغير هنا للتعظيم. والجذيل: تصغير جذل وهو أصل الشجرة الباقي بعد ذهاب فروعها. وكان يترك لتحتك به الإبل الجربى. والكاتب يشير إلى قول الحباب ابن المنذر: «أنا عذيقها المرجى وجذيلها المحكك». يريد أنه الذي يرجع إليه ويعتمد عليه.

<sup>(</sup>٧) أصدرت وأوردت: يريد بذلك أنه سيحدثهم حديثاً مختلفاً، وسيجعل كلامه ذا فنون وأساليب متفاوتة.

<sup>(</sup>٨) العصم: جمع أعصم وهو الوعل يكون في الجبال.

ما ليس بلازم في مذهب السجع، ومعنى هذا أن يلتزم الناثر في نثره أو الشاعر في شعره بحرف قبل حرف الروي أو بأكثر من حرف بالنسبة إلى قدرته مع عدم التكلف.

ومن أمثلة لزوم ما لا يلزم نثراً قول الحريري في المقامة الوبرية: «حكى المحارث بن همام، قال: ملت في رَيِّق زماني الذي غبر، إلى أهل الوبر، لآخذ أخذ نفوسهم الأبية، وألسنتهم العربية، فأوطنوني أمنع جناب، وفَلُوا عنى حدَّ كل ناب».

فمن هذا الكلام ما التزم فيه الحريري بحرف أو أكثر قبل حرف الروي، فاللمزوم في الفاصلة الأولى والثانية في الراء والباء واللمزوم في الفاصلة الثالثة والرابعة الياء والباء، واللمزوم في الفاصلة الخامسة والسادسة في الباء والألف والنون. وفي هذين الفاصلتين تجد الحريري قد التزم بأكثر من حرف قبل حرفا الروي، وهما حرفا الألف والنون.

ومن أمثلة لزوم ما لا يلزم شعراً قول أبي تمام:

خدم العلا فخدمته وهي التي لا تخدم إلا قوام ما لم تخدم فإذا ارتقى في قلة من سودد قالت له الأخرى: بلغت تقدم فاللزوم في هذا المثال في الميم والدال.

ومن أمثلته شعراً أيضاً قول أبي العلاء:

نهاني عقلي عن أمور كثيرة وطبعي إليها بالغريزة جاذبي ومما أدام الرزء تكذيب صادق على خبرة منا وتصديق كاذب فاللزوم في هذا المثال في الباء والذال والألف.

وهكذا \_ فأنت تجد من هذين المثالين ما التزم فيه بحرف واحد كما هو في المثال الأول وبأكثر من حرف كما هو في المثال الثاني.

# تمرین (۱۲۹)

بيِّن لزوم ما لا يلزم في الأمثلة التالية وعدد الحروف التي التزم بها في كل فاصلة من فواصلها:

ا \_ قال الحريري في مقامته الصنعانية: أيها السادر (١) في غلوائه (٢)، السادل (٢) ثوب خُيلائه (٤)، الجامع (٥) في جهالاته الجانح (١) إلى خزعبلاته، إلى مَ تستمر على غيك، وتستمرى و (٧) مرعى بغيك، وحتى مَ تتناهى في زهوك (٨) ولا تنتهي عن لهوك، تبارز بمعصيتك مالك ناصيتك (١)، وتجترى و (١١) بقبح سيرتك على عالم سريرتك، وتتوارى عن قريبك وأنت بمرأى رقيبك.

٢ ـ وقال بديع الزمان الهمذاني في مقامته الجاحظية التي ينقد فيها كلام الجاحظ على لسان عيسى بن هشام: «فهلموا إلى كلامه فهو بعيد الإشارات، قليل الاستمارات، قريب العبارات، منقاد لعريان الكلام يستعمله، نفور من معتاص يهمله، فهل سمعتم له لفظة مصنوعة أو كلمة مسموعة».

### تمرین (۱۷۰)

بيّن لزوم ما لا يلزم في الأمثلة التالية وعدد الحروف التي التّزم بها قبل حرف الروى:

١ \_ قال شاعر جاهلي:

عصاني قومي والرشاد الذي به أمرت ومن يعصى المجرب يندم

<sup>(</sup>١) السادر: الذي لا يبالي بما صنع.

<sup>(</sup>٢) غلوائه: غلوه ومجاوزته الحد.

<sup>(</sup>٣) السادل: من السدل وهو إرخاء الثوب وإرساله من غير ضم جانبيه.

<sup>(</sup>٤) خيلائه: كبره.

<sup>(</sup>٥) الجامع: مأخوذ من جمع الفرس إذا مرَّ براكبه ولم يردَّه اللجام.

<sup>(</sup>٦) الجانح: المائل.

<sup>(</sup>٧) تستمرىء: تعده مريثاً أو تستطيبه.

<sup>(</sup>٨) زهوك: النهاية في الكبر.

<sup>(</sup>٩) ناصيتك: هي مقدم الرأس.

<sup>(</sup>١٠) تجترىء: من الجرأة وهي الإقدام.

فصبراً بني بكر على الموت إنني ٢ ـ وقال أبو تمام:

> ولنو جنربشتني لنوجيدت خبرقناً جيدياراً أن يبكس البطارف شازراً ٣ \_ وقال أبو العلاء المعرى:

وأصفح عن ذنب الصديق وغيره وازهد في مدح الفتى عند صدقه

إلى بعيض التمسوارد وهنو صنادي

يصافى الأكرمين ولا يصادى إلى بعيض المتوارد وهو صادى

لساكنى بيت الحق بين الصفائح فكيف قبولى كاذبات المدائح

### تمرین (۱۷۱)

إشرح الأبيات التالية، وبين ما فيها من لزوم ما لا يلزم، وعدد الحروف التي التزم الشاعر بها:

ثناي إليها انصبابه(١)

بها وفرط صبابه (<sup>۲)</sup>

مهما يسروم صبابه (۲)

تبأا لطالب دنيا وميا يستنفين غيرامياً ول\_\_\_و درى ل\_\_\_ك\_\_ف\_اهُ

<sup>(</sup>١) انصبابه: أي ميله، وأصل الانصباب: سرعة المشي.

<sup>(</sup>٢) ما يستفيق: استفاق من غشيته أي عاد إلى عقله. الغرام: هو شدة الحب، فرط: مجاوزة الحد. صَبَّابِه بالفتح: رقة الشوق وكذا الصبوة.

<sup>(</sup>٣) صُبَابه: بالضم البقية اليسيرة من الشرب في الإناء والحوض والمراد الاكتفاء بالشيء القليل بدل الكثير الجزيل.



### أثر البديع في بلاغة الكلام

نستطيع هنا بعد الدراسة السابقة أن نلخص لك مباحث علم البديع في أمرين اثنين:

الأول: أن البديع علم يقصد به تحسين الكلام وتزيينه بنوع من التنميق.

فعلى ضوء دراستنا لكل من المطابقة والمقابلة نكون قد أدركنا مدى أثرهما في بلاغة الكلام. فكل منهما يضفي على القول رونقاً وبهجة، ويقوِّي الصلة بين الألفاظ والمعاني، ويجلو الأفكار ويوضحها. ذلك لأن من صفات الأدب الجيد تلاحم أجزائه، وائتلاف ألفاظه حتى كأنّ الكلام بأسره من حسن الجوار وشدة التلاحم كلمة واحدة، وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد. وكما يتم هذا التلاحم عن طريق التشابه يتم كذلك عن طريق التضاد؛ لأن المعاني يستدعي بعضها بعضاً، فمنها ما يستدعي شبيهه، ومنها ما يستدعي مقابله، بل إن الضد أكثر حضوراً على البال من الشبيه، وأوضح في الدلالة على المعنى منه.

أما التورية فليس أدل على مدى أثرها في بلاغة الكلام من نظر المتأخرين من حذاق الشعر وأعيان الكتاب إليها على أنها من أغلى فنون الأدب وأعلاها رتبة، لذلك راحوا يتوسعون ويفتنون في استعمالها، ويأتون فيها بالعجيب الرائع الذي يدل على صفاء الطبع والقدرة على التلاعب في أساليب الكلام.

ذلك عن أثر المحسنات المعنوية في بلاغة الكلام، أما المحسنات اللفظ اللهظية، فمن محاسن الجناس وفوائده الميل إلى الإصغاء إليه؛ لأن اللفظ المشترك إذا حمل على معنى ثم جاء والمراد به آخر كان للنفس تشوق إليه، ووقع منها موقع الاستحسان.

وعن محاسن السجع، فإن النفس بطبيعتها تميل إلى الكلام المسجوع وتشعر بالراحة والطرب لانسيابها مع إيقاعه المتوازن المنسجم.

وأما فائدته، فإن الكلام المسجوع لما كان قادراً على استمالة النفس وشدها إليها، فمن الطبيعي أن يكون هذا الكلام أسهل حفظاً وأثبت في الذهن من غيره.

ولزوم ما لا يلزم هو من أشق المحسنات اللفظية مذهباً وأبعدها مسلكاً، وذلك لأن مؤلفه يلتزم ما لا يلزمه، لكن وإن كان هذا النوع من محسنات البديع على هذا الشكل، فهو أيضاً يعد من محاسن الكلام إذا جاء الأديب عفو الخاطر وكان المعنى هو الذي يقود إليه ويستدعيه، وليس هو الذي يقود إلى المعنى.

الثاني: لا يحسن البديع بضربيه ـ المعنوي واللفظي ـ ولا يحقق أثره في بلاغة الكلام إلا إذا اسْتُرْعِيَ فيه الشروط التالية:

١ - أن تكون المفردات رشيقة أنيقة خفيفة على السمع، مأنوسة الاستعمال تقع على مواقع الحس من النفس فتثير فيها الانفعال المناسب، وألا تكون جافية غليظة تنفر منها النفس ولا تظفر بطائل، ولا مبتذلة سوقية تمتهنها النفس وتحتقرها ولا تثير فيها انتباهاً واهتماماً.

٢ \_ أن تكون المعاني الحاصلة عند التركيب مألوفة غير مستنكرة، مُعبَّر عنها بدقة، فصاحب البلاغة يحتاج إلى إصابة المعنى؛ لأن المعاني \_ على حد تعبير أحد العلماء \_ تحل من الكلام محل الأبدان، والألفاظ تجري معها مجرى الكسوة.

٣ - أن تكون الألفاظ خدم المعاني إذ هي تابعة لها، فالمعاني إذا أرسلت على سجيتها وتركت وما تريد طلبت لأنفسها الألفاظ، ولم تكتس إلا ما يليق بها، أما إذا رأيت المحسن البديعي لا يدين لك إلا بزيادة في اللفظ أو نقصان فيه، فاعلم أنه من المتكلف الممقوت، والتصنع الشائن، ذلك لأن التكلف والتصنع مفارقة للطبع والنفس.

### والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات



| المفحة |                                          |  |
|--------|------------------------------------------|--|
|        | سوصوع                                    |  |
| ٥      | د مقدمة                                  |  |
| ٧      | ىلوم البلاغة ووحدتها                     |  |
| ٩      | <ul> <li>البلاغة والفصاحة *</li> </ul>   |  |
| ۲۳     | <ul><li>♦ علم البيان ♦</li></ul>         |  |
| ۲٥     | « علم البيان: تعريفه _ مباحثه            |  |
| ۲٥     | * التشبه: ماهية التشبه                   |  |
| 77     | أركان التشبيه                            |  |
| ۲۷     | طرفا التشبيه                             |  |
| ۲۸     | أدوات التشبيه                            |  |
| ٣٣     | وجه الشبه                                |  |
| ٢٦     | التشبيه البليغ التشبيه البليغ            |  |
| ٣٩     | ي.<br>تشبيه التمثيل وغير التمثيل         |  |
| ٤٣     | التشبيه الضمني                           |  |
| ٤٨     |                                          |  |
| ۰ ٥    | أغراض التشبيهأغراض التشبيه               |  |
| ٥٦     | بلاغة التشبيه وأثره في النفس             |  |
| 17     | <ul> <li>الحقيقة والمجاز *</li> </ul>    |  |
| 77     | * الحقيقة والمجاز: تعريف الحقيقة والمجاز |  |
| ٦٥     | أقسام المجاز                             |  |
| ٥٢     | المجاز العقلي                            |  |
| ٧٢     | المجاز المرسل                            |  |
| ۸٣     | بالأغة المجاز                            |  |

| الصفحة                                  | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AV                                      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AV                                      | <b>* الاستعارة:</b> مفهوم الاستعارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AV                                      | أقسام الاستعارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹۳                                      | الاستعارة التصريحية والمكنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٩٨                                      | الاستعارة الأصلية والتبعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.0                                     | الاستعارة المرشحة والمجردة والمطلقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4                                     | الاستعارة التمثيلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 117                                     | بلاغة الاستعارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 113                                     | بلاعه الاستعاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | ** 1 * ( **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | * .10 = 1 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *************************************** | كنايه النسبهبلاغة الكناية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا <b>ني پ</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٢٥                                     | * الخبر والإنشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٢٥                                     | * الحبر والإنساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٢٦                                     | تعريف الخبر<br>تعريف الإنشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77                                      | تعريف الإنشاء<br>ركنا الجملة: المسند والمسند إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٠                                      | ركنا الجملة: المسند والمسند إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>{•</b>                               | * الخبر: غرضا الخبر الاصليان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ξΥ                                      | أضراب الخبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0 •                                     | اضراب الحبرخروج الخبر عن مقتضى الظاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 01                                      | خروج الحبر عن مستنى الله الإنشاء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01                                      | * الإنشاء الطلبيالإنشاء الطلبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| o <u>{</u>                              | الإنشاء الطلبيالإنشاء غير الطلبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | the second of th |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | LaNii. Ku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| \r\v   | الاستفهام: تعريفه وأدواته                      |
| ١٦٨    | المعاني التي تستفاد من الاستفهام بالقرائن      |
| 1VA    | التمني: تعريفه وأدواته                         |
| ١٨٠    | خروجه عن معناه الأصلي                          |
| 147    | النداء: تعريفه وأدواته                         |
| ١٨٥    | خروجه عن معناه الأصلي                          |
| 19     | القصر: تعریفه ـ طرقه ـ طرفاه                   |
| 19     | تقسيمه باعتبار طرفيه                           |
| 190    | تقسيمه إلى حقيقي وإضافي                        |
| 19V    | تقسيمه باعتبار حال المخاطب                     |
| Y•1    | الوصل والفصل: تعريفهما                         |
| Y+1    | مواضع الوصل                                    |
| Y•Y    | مواضع الفصل                                    |
| Y•9    | * الإيجاز والإطناب والمساواة                   |
| Y•9    | <ul> <li>الإيجاز: تعريفه _ ضروبه</li> </ul>    |
| Y•9    | إيجاز قصر                                      |
| Y1     | إيجاز حذف                                      |
| 718    | * الإطناب: تعريفه                              |
| 710    | أنواعه: الإيضاح بعد الإبهام                    |
| Y10    | ذكر الخاص بعد العام                            |
| Y17    | التكرير لداع                                   |
| Y17    | الإيغالا                                       |
| Y17    | الأعتراض                                       |
| Y 1 V  | التذييل                                        |
| Y 1 A  | الاحتراس                                       |
| YY• ., | * Ilambe 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 |
| TTT    | * أثر علم المعاني في بلاغة الكلام              |
|        | * علم البديع *                                 |
|        | تعايفه ـ أقسامه أقسامه                         |

| الصفحة | العوضوع                                    |  |
|--------|--------------------------------------------|--|
|        | * المحسنات المعنوية: المطابقة              |  |
|        | المقابلة                                   |  |
| ۲٤٣    | * التورية                                  |  |
| Y & V  | * المحسنات اللفظية؛ الجناس                 |  |
| Yo1    | السجع ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |  |
| Yoo    | لزوم مَا لا يلزم                           |  |
| Y09    | * أثر البنيع في بلاغة الكلام               |  |
|        | ٔ الفهرس                                   |  |